# جمال بدوى فى دهاليز الصحافة

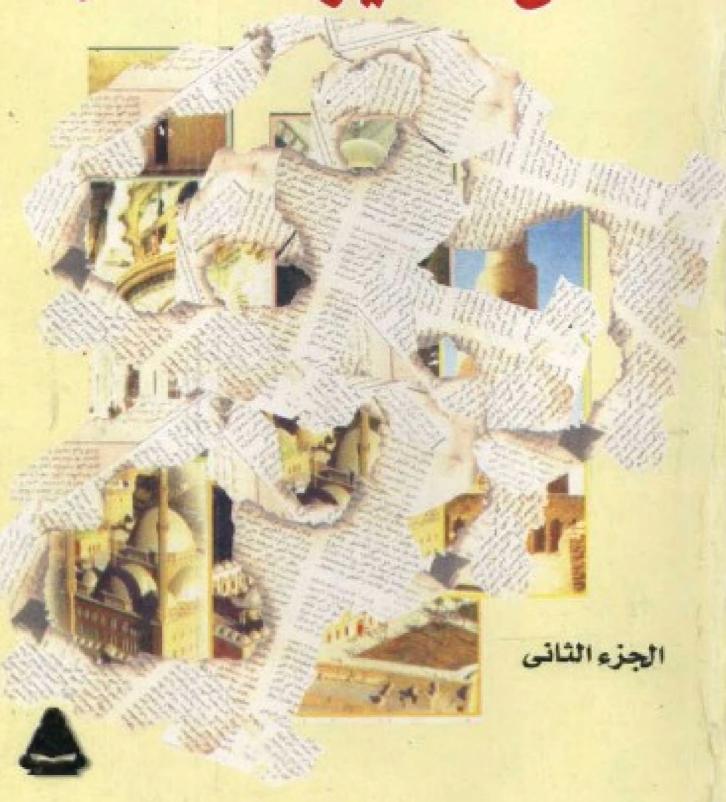

في دهاليز الصحافة (الجزءالثاني) تصميم الغسلاف الشراف الفنى والإشراف الفنى .

# جمال بدوى فى دهاليز الصحافي

( الجزء الثاني )

#### طت حسين صحافياً

يغخر أبناء مهنة الصحافة بانتساب عميد الأدب العربي إليهم، وأنه تدرج في بلاط صاحبة الجلالة منذ بواكير حياته الأزهرية حتى بلوغه قمة الحياة الأدبية والثقافية، ويعتز الصحفيون بأن أسم طه حسين لايزال مدرجا في سجلات عضوية نقابة الصحفين منذ إنشائها، وقد فكروا مرة في ترشيحه نقيبا للصحفيين لولا تدخل القصر الملكي الذي كان يرى في طه حسين ثائرا يؤلب الطبقات المظلومة، ويدعو إلى العدالة الإجتماعية.

ومن يراجع العديد من الصحف والمجلات التى صدرت منذ مطلع القرن العشرين: سيجد أسم طه حسين مرصعا على صفحاتها، محررا أو كاتبا أو باحثا أو رئيسا للتحرير. وكانت البداية فى الجريدة، عندما طرق بابها فور صدورها فى عام ١٩٠٧ فوجد من عميدها ومؤسسها

أحمد لطفى السيد باشا كل رعاية وتشجيع، وكانت كتاباته الأولى مجرد تعقيبات على المحاضرات التي كانت تلقى في دار الجريدة، وأعجب فيلسوف الجيل بالشاب والمشاغب، المشبع بروح العناد والنقد الحاد، فاحتضنه ودفع به إلى قاعة محاضرات الجامعة المصرية الوليدة ليكون صوتا جريئا يحرك المياه الراكدة في بحار الفكر. ولما ضاقت الجريدة، عن استيعاب نفثاته الثورية يمم شطر واللواء، ورئيس تحريرها يومئذ الشيخ عبدالعزيز جاويش الذي خلف الزعيم مصطفى كامل في رسالته الصحفية ونزعته الثورية، وصار ضمن محرريها وكتابها، ومنها إنتقل إلى جريدة والسفور، وبعد عودته من البعثة في فرنسا: صار طه حسين أستاذا في الجامعة المصرية القديمة، فكان أول نشاط جامعي له أن شجع تلاميذه على إنشاء مجلة الجامعة، فكانت أولى المجلات الجامعية في تاريخ الصحافة المصرية، لتكون منبرا يتدرب فيه الطلاب على حرية الفكر والتعبير، ولم تكن هذه المجلة المتواضعة لتتسع لما يجيش به صدر طه حسين من ثورة على الجمود والركود، فوجد مبتغاه في جريدة السياسة، عند صدورها في أواخر العام ١٩٢٢ وقد اختارته محررا أول لصفحتها الأدبية. وعلى صفحاتها كتب المقالات التي جمعت فيما بعد وصارت كتابا من أربعة أجزاء عنوانه احديث الار يعاءه.

يتساءل نقيب الصحفيين المصريين الراحل الأستاذ حافظ محمود: هل كانت صفحات «السياسة» تتسع لكل جوانب ثورته؟ ويجيب: لا.. لقد اقتحم طه حسين بقلمه الجرىء مكان الصدارة في الإفتتاحيات السياسية للجريدة، فأدخل على أساليب الصحافة المعاصرة أدبا فنيا

جديدا لا عهد به من قبل، خاصة يوم صور الساسة على صور الآلهة الإغريق، وقسمهم ساخرا إلى آلهه، وأنصاف آلهه، وأرباع آلهه، فكان الناس - أصدقاؤه وخصومه - يطربون لهذا الأسلوب الساخر الجديد، ثم ما لبث أن قفز بثورته البيانية إلى عناوين المقالات التقليدية فمحاها محو كاتب مقتدر، واستبدل بعنوان مقاله عن استقالة وزارة سعد باشا زغلول عنوانا جديدا اإذن .. لقد استقالت، فكانت كلمة اإذن، في المقال تساوى عشرين مقالا. يؤمئذ استقبله تلاميذه في الجامعة معجبين مهالين مصفقين، فإذا بالأستاذ يقول لطلابه: مكانكم. أن الجامعة معيد من معابد العلم لايقربه إلا الذين يخلعون بدابر احذية السياسة الحزبية عن الدور الرائد الذي قام به طه حسين من خلال اشرافه على صحيفة والسياسة الأسبوعية، يقول حافظ محمود أن هذه الصحيفة حملت اللواء الأول للثورة الثقافية في العالم العربي كله، ولم يكن التفكير في إصدار هذه الجريدة في عام ١٩٢٦ إلا صدى النجاح الصحفي الذي حققه طه حسين في الصفحة الأدبية بجريدة والسياسة اليومية، فكان طبيعيا أن يكون طه حسين من النجوم اللامعة في هذه الجريدة الثقافية الأولى وعلى صفحاتها تعلمنا من طه حسين كيف تكون للرأى الحر قداسته. ولقد قدم لنا هذا الدرس العظيم بالمقال الذي رد به على مجموعة الكتب وعشرات المقالات التي ظهرت في التعليق على كتابه ،الشعر الجاهلي، . وكان موضوع المقال وعنوانه «الدين والعلم» .. وكانت كل كلمة تحت هذا العنوان تقديسا للدين على مكانته وإعلاء للعلم على رفعته، ودرسا في حرية الفكر على قمته. وهنا تدخلت المقادير لترى الناس أن الضمير الصحفى عند طه حسين فوق التحديات جميعا. لقد كانت أبغض الصحافة إلى نفسه صحافة الجدل الهازل، وكانت تمثلها في ذلك الوقت مجلة «الكشكول» لصاحبها سليمان فوزى ومع هذا فما إن قبضت السلطات على صاحب الكشكول - التي كان العميد ينكر لونها - حتى دعا إلى اجتماع عاجل لكبار الصحفيين كي يحتجوا على هذا الإجراء، وكان هذا الأجتماع هو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة، ومازال طه حسين يحرك الصحفيين حتى افرج عن الرجل وكان لسان طه يردد في مثل هذه المواقف دائما قول فولتير لروسو: انا اعدى أعدائك في الرأى، لكنني على أنم استعداد لأن أبذل أخر قطرة من دمي في سبيل حرية رأيك.

ودارت الأيام وأصبح طه حسين أستاذا في جامعة القاهرة بعد إنتقالها إلى إشراف الحكومة وضاق الطغيان بهذا الأستاذ الذي يكتب المقالات في الصحف نحت عنوان «لقد هوى نجم الطغيان وأخرج العميد من الجامعة بأمر ملكي واشفقت القلوب منه إلا قلبا واحدا تفتح له ودافع عنه ورحب به هو قلب الصحافة، فصار رئيسا لتحرير جريدة «كوكب الشرق، فكان قلمه فيها الكوكب المشع بأشعة الموت للطغيان، ثم رأس تحرير جريدة «الوادي، فكان يصرخ في وجه الطغاة بقولة فولتير أيضا. وماذا على أن لم يكن لي تاج.. إنني أحمل قلما. ثم عاد إلى الجامعة أستادا وعميدا لكلية الآداب وينشئ للصحافة معهدا عاليا ليخرج فيه صحفيون متخصصون على درجة عالية من المعارف والعلوم ثم يصير وزيرا للتعليم ويعتز الصحفيون بأنه من وزراء صاحبة الجلالة يصداب بقلمه على صفحات الصحف مثل فارس لايغمد سيفه فقد كان سيفه قلما ... وقلمه سيفه.

#### مشاغبات طت حسين

كانت الصحافة هي الميدان المحبب إلى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين لكي يصول ويجول ويثير غبار المعارك الفكرية والأدبية، وكان «المقال» هو أقرب أدوات التعبير إلى نفسه حتى بعد أن صار أستاذا في الجامعة يلقي المحاضرات على تلاميذه في المدرجات، فقد كان ميدان الصحافة أوسع من جدران الجامعة، واقدر على توصيل أفكاره إلى جمهور اكبر عدا وربما أعمق ثقافة وأقدر على الجدل من فئة الطلبة، والراصد لمعارك طه حسين يجد أنها بدأت على صفحات المجلات الأدبية «كالهلال والرسالة» أو الصحف السيارة مثل «الأهرام والبلاغ والسياسة وكوكب الشرق»، ثم تأجج لهيبها بفعل المقالات والدود التي كان ينشرها النقاد والمفكرون ردا على كتابات طه حسين، ويمكن وصف هذه المرحلة بأنها كانت مرحلة ازدهار المقال في شتى نواحيه الأدبية والسياسة و الإجتماعية .. وعلى سبيل المثال لا الحصر:

اندامت معركة حامية حول إنتماء مصر، وهل هي عربية أم فرعونية، وبدأت المعركة على صفحات وكوكب الشرق، بفقرة وردت في مقال لطه حسين قال فيها: وإن المصريين خضعوا لضروب من البغى والعدوان جاءتهم من الفرس واليونان من التاريخ القديم، وجاءتهم من العرب والترك في التاريخ الوسيط، ومن الفرنسيين والإنجليز في العصر الحديث، .. وكانت هذه العبارات وقودا لمعركة حامية شارك فيها كتاب عرب ومصريون تصدوا لمقولة طه حسين وبينوا ما فيها من تجاوز.

ولم يكد يهدأ غبار هذه المعركة حتى عاد طه حسين إلى إثارتها من جديد عندما نشرت مجلة المكشوف، اللبنانية نص حوار له مع بعض الشباب العرب المتحمسين للوحدة العربية، ولكن صدمهم طه حسين حين قال لهم: «لا تصدقوا ما يقوله بعض المصريين من أنهم يعملون للعروبة، فالأكثرية الساحقة من المصريين لاتمت بصلة إلى الدم العربي والفرعونية متأصلة في نفوس المصريين، وستبقى، بل يجب أن تبقى وتقوى لأن المصرى لن يتنازل عن مصريته مهما تقلبت الظروف» .. وقد تصدى المفكر العراقي ساطع الحصرى لافكار طه حسين وقال على صفحات «الرسالة» متسائلا: وهل الوحدة العربية تتطلب من المصريين النازل عن المصرية؟ وأجاب: أنا لا أتردد في الإجابة بالنفى، لإني أعتقد بأن دعوة المصريين إلى الإتعاد مع سائر الإقطار العربية لا تتضمن حثهم على التنازل عن المصرية، وكل ما يعملونه يعلبه دعاة الوحدة العربية منهم أن يضيفوا إلى شعورهم المصرى الخالص شعورا عربيا عاما، وأن يعملوا للعروبة بجانب ما يعملونه للمصرية.

ولما كان طه حسين من اشد المناصرين للثقافة اليونانية فأنه بالغ في تقدير اليونان إلى القول بأن الناس في الشرق والغرب مدينون لثقافة اليونان . . وقال على صفحات «الهلال» لم يكن للشرق في تكوين الفلسفة اليونانية والعقل اليوناني والسياسة اليونانية تأثير يذكر.. وأنكر أي فضل للثقافة المصرية القديمة على اليونان، بل جعل الثقافة العربية تابعة لثقافة اليونان، وقال أن العقل العربي إنما نشأ ونما وانتج حين اتصلت الأمة العربية بعد الفتح بالأمم الأجنبية الأخرى فأعطتها دينا ولغة وأدبا، وأخذت منها علما وفلسفة وفنا وسياسة وإدارة وتدبيرا ونشأ من هذا الأخذ والعطاء مزاج خاص هو هذا العقل العربي الذي تراه فيما نقرأ من آثار أدبائنا وعلمائنا وفلاسفتنا.. فالعقل العربي الإسلامي أنتج حين أتصل بالعقل اليوناني. وتصدى له زكى مبارك في مقالات لاذعة على صفحات «الرسالة، وكتب تحت عنوان: نزعة تمجيد اليونان أن العرب لايزالون أقوياء يخشى بأسهم وذكرياتهم الأدبية والعلمية والتشريعية مقرونة بالاسلام وكل إحياء لذكريات العرب خليق بأن يثير الزهو والكبرياء في نفوس الأمم الإسلامية وآثار العرب ترجع في صميمها إلى التشريع وهو من المعاني الجافة التي لايقبل عليها غير أهل الجد من كبار الباحثين ولا كذلك آثار اليونان فإن معظمها يرجع إلى الأدب الصريح الذي يثير الشهوات.

وأثار طه حسين جدلا طويلا حول طريقة كتابة التاريخ عندما أعتمد على كتاب والأغانى، لأبى الفرج الاصفهانى فى تصوير الحياة العقلية للقرن الثانى الهجرى مما ادى إلى اسباغ صورة الخلاعة والمجون على هذا العصر، وحكم على العصر بأنه عصر مجون من

خلال أشعار بشار وأبى نواس. ورأى أن هؤلاء الشعراء يمثلون عصرهم حقا وكانوا أشد تمثيلا لحياته من الفقهاء والمحدثين وعلماء الكلام، وقويل هذا الرأى الذى نشره طه حسين على صفحات جريدة «السياسة» بهجوم عنيف من بعض النقاد كان أبرزهم الكاتب السورى رفيق العظم فقال أن الحقائق التاريخية ولا سيما فى تاريخ الإسلام: شبه الدر الملقى بين اشواك يحتاج ممن يريد استخراجه إلى اناة وصبر ونظر فى وجه السلامة من أذى الأشواك.

## الصحافة النسائية

اشتهر قاسم أمين في التاريخ الإجتماعي بأنه أول من نادى بتحرير المرأة من خلال المقالات التي كان يكتبها في صحيفة «المؤيد» ثم احتواها كتابه المشهور «تحرير المرأة» الذي ظهر في عام ١٨٩٨ فأثار ضجة كبرى لايزال يتردد صداها حتى الآن في المسلسل الذي رأيناه على شاشات التليفزيون.

ولكن الدراسات التاريخية الحديثة ترى أن تركيز الضوء على قاسم أمين فيه اجحاف لدور الصحافة النسائية التى ظهرت قبل سنوات من دعوة قاسم أمين لتثير قضايا المرأة ومشاكلها، ففى نوفمبر ١٨٩٢ أصدرت وهند نوفل، مجلة والفتاة، فى الإسكندرية ، ووصفتها بأنها والأولى من نوعها تحت سماء الشرق، وإنها أصدرتها للدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن وجهة نظرها، ووعدت بأن تزين صفحاتها

بدرر أقلام النساء، وطلبت من بنات جنسها أن يتشجعن على الكتابة فى الصحف، ولايتوهمن أن مكاتبة الجرائد يحط من مقام العفاف أو يمس الطهر والأداب.

وكان صدور «الفتاة» باكورة سلسلة من المجلات العربية قامت بإنشائها نساء مثقفات حتى إذا قامت ثورة ١٩١٩ كان هناك ما يقرب من ثلاثين مجلة نسائية تطبع وتوزع داخل مصر وخارجها. وكانت هذه المجلات وقد ازداد انتشارها مع إنتشار المطابع تعنى بشؤون المرأة، وتطرح القضايا المتعلقة بها مثل الزواج والطلاق والحجاب والعزلة والتعليم والعمل. وعلى هذا تعتبر الصحافة النسائية مصدرا تاريخيا فريدا لرصد التحولات الإجتماعية التى شهدتها تلك الفترة. كما إنها سجل للكتابات النسائية التى أخذت طريقها للظهور على استحياء، إلى أن أشتد ساعدها وصار صوتها مدويا فى كافة الصحف والمجلات العامة وقد خصصت بعض ابوابها للثقافة النسوية.

عن دور الرعيل الأول من الصحفيات والكاتبات تقول الباحثة وبث بارون، في كتابها والنهضة النسائية في مصر، ترجمة لميس النقاش، إن الإنشغال بقاسم أمين وأتباعه أدى إلى التصور الخاطىء بأن النساء لم يقمن بدور إيجابي في طرح قضية المرأة، في حين وجدنا عددا من النساء شاركن في الحركة المطالبة بحقوق المرأة في فترة ما قبل الحرب العظمى ١٩١٤، ومقالات ملك حفني ناصف في والجريدة، شاهد على ذلك. والمفارقة الحقيقية ليست في كون الرجال قد ساندوا أو عارضوا النضال من أجل المرأة، ولكن في كون النساء اللاتي ناضلن

فى سبيل هذه القضية تم التعتيم عليهن، أو تجاهل وجودهن بالمرة، وانصب الاهتمام القليل على بضعة شاعرات وكاتبات نشرن أعمالهن فى الصحافة عندما ظهر قاسم أمين على الساحة، وفات على كثير من الدارسين التركيبة الثقافية الأوسع لقضية المرأة فى المجتمع المصرى، وتعقيدات القضية المطروحة بسبب تركيزهم على قاسم أمين.

ولذا - تقول الباحثة - أن البحث في النهضة النسائية يتطلب النظر بعيدا عن هذا التركيز على ذاك العدد القليل من الرجال عن الصورة الكاملة التي حوت العديد من المثقفات المهمومات بالتفكير في الادوار الاجتماعية والثقافية للنساء قبل بداية القرن العشرين، فقد كان لهن برامجهن للاصلاح، ومن هنا تأتي أهميتهن القصوى لفهمنا للجذور النسوية في مصر، وبالتالي في العالم العربي حيث نمثل مصر الدور القيادي في المعركة من أجل حقوق المرأة.

إن البحث عن جذور الدعوة إلى الإهتمام بالمرأة يعود بالطبع إلى رائد الثقافة الحديثة رفاعة رافع الطهطاوى، فهو أول من تناول قصية وضع المرأة فى المجتمع وذلك فى كتابيه: «تلخيص الابريز» و«المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين، الذى ظهر فى السنوات الأخيرة من حياة الطهطاوى، وأشار البعض إلى مجلة «اللطائف المصورة» لصاحبها شاهين مكاريوس وقد حملت لواء الأفكار النسوية فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر ورغم ذلك بقى التركيز على كتابات قاسم أمين على أنه الشخصية المحورية فى طرح قصية المرأة.

م٢ في دهاليز الصحافة جـ٢ ١٧

ولعل هذا التنقيب فى المصادر التاريخية ومن أهمها الصحافة السائية، يبين لنا أن قاسم أمين لم يبدأ من نقطة الصفر ، وإنما بنى دعوته على اجتهاد من سبقوه . ولكن للأسف الشديد فإن المجلات النسائية التى ظهرت فى تلك الفترة قد اندثرت وتلاشت ولم يعد لها وجود فى دور الكتب أو المكتبات العامة ، الأمر الذى يشكل صعوبة أمام الباحث عن أصول القضايا الإجتماعية ، ومنها قضية المرأة وكفاحها فى سبيل حقوقها .

#### رسالت الزيات

يندر أن تجد مثقفا، عاش الثلث الوسيط من القرن العشرين، لم يتأثر بمجلة «الرسالة» سواء كان قارئا أو كاتبا أو روائيا. إذ كانت «الرسالة» هى المنبر الذى احتضن الثقافة العربية وأسبغ عليها ثوبا جديدا يناسب التحولات التى طرأت على المجتمعات العربية بعد اختلاطها بأوربا، وازدياد موجة التقريب، والدعوة إلى تقليد الغرب فى أساليبه الثقافية والإجتماعية. فكانت «الرسالة» فى الموقع الوسط بين التمسك بالقديم، والاعتدال فى الأخذ الجديد. ويرجع ذلك إلى شخصية مؤسس المجلة أحمد حسن الزيات، فقد جمع بين الثقافتين العربية والأوروبية.

نشأ أحمد حسن الزيات فى الأزهر حيث زامل طه حسين، لكنه أتصل بأحمد لطفى السيد، وكتب فى «الجريدة» ثم تطلع إلى أوروبا فسافر إلى فرنسا حيث أتقن اللغة الفرنسية.. وعمل الزيات فى صدر

شبابه بالتدريس، وسافر إلى العراق في عام ١٩٢٩ حيث قضى هناك ثلاث سنوات عاد بعدها وقد سيطرت عليه فكرة إصدار مجلة للأدب الرفيع، ولم يكن أسمه في ذلك الوقت يحمل من الذيوع والشهرة ما يسمح له بالاقدام على هذه الخطوة الجرئية، ولما كان الزيات عضوا في لجنة التأليف والترجمة والنشر وكانت تضم عمالقة الفكر والأدب فقد أعلن الزيات عن صدور المجلة في عام ١٩٣٣ باسم هذه اللجنة إلى أن أستقل بها بعد أن صار أسمه معروفا لدى جماهير المثقفين الذين أقبلوا على المجلة، لما وجوده فيها من وسطية بين القديم والجديد، والتراث والمعاصرة.

يقول الأديب على شلش فى كتابه عن «المجلات الأدبية فى مصر» أن الزيات ظل منذ البداية إلى النهاية معتدلا ونصيرا مخلصا لأربعة نجاحات فكرية متعايشة فى عصره هى: الإنجاه الوطنى، والإنجاه القومى العربى، والإنجاه الإجتماعى، والإنجاه الإسلامى،

وقد تفرغ الزيات لمجلته تفرغا كليا، فلم يجمع بينها وبين عمل آخر، وكان يعقد في دارها ندوة عصر يوم صدورها، وهو الأثنين يحصرها لفيف من كتابها وقرائها.

أما أسلوبه في إدارة شؤون المجلة، فكان يمثل العمود الفقرى، والمعلم الأوحد، والرائد الموجه، يشرف عليها من ناحية الإدارة والتحرير والتوزيع ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن حساباتها وارباحها وخسائرها، ويوجه دفة الأمور فيها ، بل يصحح «بروفاتها» ويعدها للطبع، ويجدد في أبوابها وطرق إخراجها ، وهكذا استمرت «الرسالة» توالى الصدور

بانتظام نحو عشرين عاما بفضل التدبير المحكم الذى شمل جميع النواحى الأدبية والصحفية والمالية، وكان الزيات فى الوقت نفسه حريصا على انتقاء المادة الصالحة ولايعبأ بمن يهاجمونه إذا منع نشر إنتاجهم.

وكان الزيات ـ كرئيس للتحرير - يتمتع بتلك الحساسية الخاصة التى لابد من توافرها في رئيس التحرير المتميز إزاء عصره وأحداثه وأساليبه ورجاله، وهي الحساسية التي تمكنه ـ كما يقول على شلش ـ من الحكم الذكى على المادة المقدمة له، بغض النظر عن رأيه الشخصى في الموضوع أو الكاتب، وكذلك تمكنه من معرفة النبض الحقيقي للعصر، وهي أيضا الحساسية التي مكنت الزيات من أن يقترح على توفيق الحكيم تدوين ذكرياته المنسية عن فترة اشتغاله بالقضاء والنيابة، فكتب الحكيم ،يوميات نائب في الأرياف، ونشرها الزيات مسلسلة في مجلة الرواية، عند صدورها في عام ١٩٣٧ بعد اربع سنوات من ولادة مجلة الرسالة، وهي ايضا الحساسية التي مكنت الزيات من الاستجابة لروح العصر، والكتابة شبه الدائمة عن الفقر والإصلاح والوحدة العربية.

جانب آخر في شخصية الزيات تنبه اليه على شاش، وهو ان عمل رئيس التحرير ليس فقط قراءة مواد العدد وكتابة المقال الافتتاحى، وانما عمله كذلك هو ان يساهم في التحرير بأية صورة اخرى اذا لزم الأمر، فكثيرا ما كان الزيات يعرض الكتب ويعرف بها، او يعلق على

المقالات المنشورة في المجلة، او على بريد القراء، وكثيرا ماكان يترجم القصص لمجلة الرواية، ويؤلف لها القصص ايضا.

اما مقالات الزيات في افتتاحيات والرسالة، فقد جمعها في عدة كتب مثل: وحي الرسالة وفي ضوء الرسالة ودفاع عن البلاغة، وهذه الكتب نمثل المحصول الفكري لاحمد حسن الزيات، وتتسم مقالاته بالنظام والوضوح اكثر مما تتسم بطموح الفكرة، وكان اسلوبه في ذلك شديد التلاؤم لا تحس منه ذلك التوتر بين اللفظ والمعنى وبين اللغة والكاتب، الذي يميز الارواح القلقة، وكما لاحظ الناقد الدكتور شكري عياد كان الزيات شديد الاناه، آمن بالتطور، ودعا اليه وعمل له مدرسا ومفكرا وكاتبا ومجمعا، ولولا ان شكل المقالة قد استأثر معظم انتاجه وهو شكل عميق الجذور في التراث لكان تحديده اظهر لعامة القراء، ومع ذلك فان فكرة والتغير، تتردد في كل ما كتبه.. ولاسيما التغيير بمعناه الاصلاحي.

## جامعت الأدب العربي

كانت والرسالة أطول المجلات الثقافية عمرا، فقد عاشت عشرين عاما وخمسة أسابيع، في حين عاشت قرينتها وتوأمها والثقافة، أربعة عشر عاما، ووالمجلة الجديدة، التي كان يصدرها سلامة موسى أحد عشر عاما وثمانية أشهر. وومجلتي، لأحمد الصاوى محمد عشر سنوات وخمسة أشهر، وهناك مجلات أدبية متخصصة لم يطل بها العمر أكثر من بضع شهور. وكلها كانت تصدر في فترة الثلاثينيات والاربعينيات من القرن العشرين.

ويعزو نقاد الصحافة طول حياة الرسالة، الى أن صاحبها أحمد حسن الزيات كان واعياً بالدور الذى نقوم به المجلة الى حد بالغ ودائم، وهو أول من درس دور مجلته حين تخطت سنواتها الاولى، فقد تابع نموها فى افتتاحياته السنوية سنة بعد سنة، وفى افتتاحياته السابع ، ١٩٤٠

استهلها بالحديث عن «السبعة» في عقيدة الشرقيين كعدد يدل على الكمال واليمن والكثرة، ثم قال: الرسالة وليدة الفكر المستقل في نهضتنا الحديثة، تلقت امشاجه ونفذت على انتاجه، ورقت على أسباب ورقيه، فلو أنها كانت للعامة لقتلها مالها، أو كانت للسياسة لأصابها فشلها، ولكنها كانت للغكرة الحرة التي ترود، ثم تقود ثم تهيمن، فإن شئت قلت هي الروحية في هيكل الوطن وإن شئت قلت هي الإنسانية في معنى الامة، . ثم اشار الزيات الى سابق تكراره من أن «الرسالة» أصبحت فعلا من فصول الادب العربي الحديث، بل هي ديوان العرب المشترك.

وكتب الزيات ايضا في افتتاحية العدد رقم ١٠٠٠، من المجلة قبل شهور من توقفها وكأنه يكتب سطور نعيها، وبلاغ وفاتها:

ولو كانت الرسالة اليوم بسبيل أن تكشف عن قلبها، وأن تتحدث بنعمة ربها، لذكرت فيما تذكر بلائها العظيم في إنهاض الادب، وتوحيد العرب، وتخريج طبقة من الادباء وتثقيف أمة من القراء، بل مجاهدتها السلطان الباغي، والثراء الطاغي، والفقر المهاك، ولكنها ترى ذلك من لغو الحديث مادام - وحي الرسالة - منشورا وأعداد المجلة محفوظة .. ولعل السر في بقائها الى اليوم على ضعف وسيلتها، وقلة حيلتها أنها عفت عن المال الحرام، فلا تجد لها اسما في المصروفات السرية ولا فعلا في المهاترات الحزبية، ولا حرفا من الاعلانات اليهودية،

ويتحفظ الناقد الدكتور على شلش على العبارة الاخيرة الخاصة بالتعفف عن نشر الاعلانات اليهودية، ويثبت أن مجلة الرسالة، لم

تخل من اعلانات المصلات اليهودية على عكس ماذكر الزيات ولاسيما في سنوات الحرب العالمية الثانية، اذ كانت تنشر إعلانات محلات شيكوريل وأوركو في التهنئة بعيد الفطر على سبيل المثال خلال عامى ١٩٤٢ و ١٩٤٣ .

وإن كنت أرى في ذلك مبالغة من جانب الزيات في تعففه عن نشر اعلانات المحلات اليهودية، ومبالغة في تحفظ الدكتور شلش على شهادة الزيات، فلم تكن هذه المحلات ـ المملوكة لليهود ـ تدرج في قائمة الجبهة المعادية للعرب في ذلك الوقت، ولم تكن القضية الفلسطينية قد تفجرت على النحو الذي حدث في نهاية الاربعينيات ولم تكن اي صحيفة مصرية أو عربية تجد حرجا في الحديث عن اليهود باعتبارهم مواطنين يحملون جنسية الوطن العربي الذي يعيشون فيه، وأغلب ظنى أن الزيات لم يكن ليكتب هذه العبارة إلا بعد ان اندلعت الحروب والصدمات الدامية بين العرب والحركة الصهبونية أما قبلها فلم يكن هناك وجه للاعتذار أو التعفف عن نشر اعلانات تهنئة في مناسبة دينية.

والمهم فى التاريخ لمجلة «الرسالة انها استطاعت ـ كما يقول الدكتور محمد شكرى عياد ـ خلال عشرين سنة أن تكون مدرسة للأدب تدخل كل مدينة وقرية فى أربعة أركان العالم العربى، ويضعها فى يمينه كل شاب يحلم بأن يغدو يوما ذا شأن فى دنيا الكتابة، وقد شاع القول بأن هذه السنين العشرين ـ من ١٩٣٣ الى ١٩٥٣ ـ كانت أقرب الى التطور الهادئ على حد قول بعض الكتاب، أو الجمود، على قول آخرين من

الفترة التى سبقتها، أو هذه التى تلتها، ولعل الصحيح أنها لم تشهد حركة أدبية جديدة ذات خطر، بل إن كل أنواع التطرف فى المذاهب الادبية - مما عرف فى الربع الاول من القرن العشرين - قد خفت حدته، وأخذ بعضها يندمج فى بعض، وكان الحديث عن انجاه جديد فى الكتابة أشبه بالهمس، لهذا كانت الرسالة ،مدرسة للأدب، ولم تكن ،مدرسة أدبية، ولهذا كانت مجلة العصر بأتم معانى هذه الكلمة.

هذا ما يقوله الناقد الادبى الكبير محمد شكرى عياد عن القيمة الأدبية لمجلة الرسالة، اما الدكتور زكى مبارك فقد روى أن طالبا فى الجامعة كتب له قائلا ان المحصول الادبى فى مجلة الرسالة، فى العام المجامعة كتب له قائلا ان المحصول الادبى فى مجلة الانجليزية الى قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وروى الناقد عباس نصر وهو أحد أركان المجلة - أن إعدادها للصدور كان يتم مساء السبت، وتصدر الى السوق يوم الأحد حاملة تاريخ الاثنين كباقى المجلات ولابد أنها كانت تصل الى الشقيقات العربية، أو على الاقل الى سوريا يوم الاثنين، فقد كان إلى الشقيقات العربية، أو على الاقل الى سوريا يوم الاثنين، فقد كان إلى السبوع هكذا: السبت، الحد، الرسالة، الثلاثاء . . الخ، كما روى خصر ان الرسالة اكانت أكثر ففعالية وأبلغ تأثيرا، وروى صاحبها من قبل أنها واستطاعت فى مدى عشرين عاما ان تنشئ جيلاً من الكتاب والشعراء لهم أثرهم القوى وأن تنشئ مدرسة فى الأدب لها طابعها الخاص، وأن تعرف أدباء العرب بعضهم مدرسة فى الأدب لها طابعها الخاص، وأن تعرف أدباء العرب بعضهم

لبعض على انقطاع الاسباب، وتباعد الديار، وأن تجمع القلوب والشعوب على فكرة واحدة، وغاية معلومة، وأن تكون سفيرا روحيا لمصر في جميع البلاد العربية والاسلامية،

ويضيف على شلش: من الممكن إجمال القيمة النهائية للرسالة: في أنها كانت جامعة حرة، عملت على تقريب الادباء الى عصرهم بمنجزاته الكبيرة في العلوم والفنون كما عملت على تقريبهم الى بيئتهم بمشكلاتهم وتحدياتها الهائلة، وفي جامعة الرسالة الحرة هذه ـ اذا صح التعبير ـ اتصلت أجيال الادباء على مستوى الوطن العربي الكبير وتفاعلت وعبرت عن همومها، ونقلت آثارا من اللغات الاخرى، ووصلت القديم بالجديد.

#### التوأمان

لا تُذكر مجلة والرسالة ولا ويذكر معها توأمها والثقافة والتى أصدرها العلامة أحمد أمين في الثالث من يناير ١٩٣٩ وعاشت المجلتان طوال الاربعينيات مثل فرسي رهان في حلبة السباق على خدمة الأدب والعلم والتنوير والابداع واكتشاف المواهب، وإذا كانت خطة والرسالة كما أوضحها الزيات في العدد الأول هي أن تقاوم طغيان السياسة بصقل الطبع وبهرج الأدب بتثقيف الذوق وحيرة الامة بتوضيح الطريق وأن مبدأها: ربط القديم بالحديث ووصل الشرق بالغرب، ووجهتها الاحياء والتجديد مع العناية بالشباب. فقد كانت خطة والثقافة كما عبر عنها أحمد أمين هي: عرض ما في الشرق والغرب من كنوز الادب والعلم، وتحتاج جميعها إلى من يكشف عنها ويجلوها وبعد أن أصبح الشرق مرتبطاً بالغرب ارتباطاً وثيقاً في كل مرفق من مرافق الحياة ، مع العناية بحرية الرأى وجديته.

ومن دواعي اعتزازي أن مكتبتي الخاصة تكتنز مجلداً يضم الاعداد الأولى من مجلة والثقافة، وكنت أميل إليها أكثر من ميلى الرسالة، والسبب في ذلك تلك العلاقة الروحية التي ربطت بيني وبين أحمد أمين منذ كنت تلميذا في المرحلة الابتدائية وكان مدرس اللغة العربية من المشايعين لأحمد أمين، فيملى علينا في كراسة الاملاء مقتطفات من اوحى الخاطر، التي يكتبها أحمد أمين في مجلة «الثقافة»، ثم جمعت فيما بعد في عشرة مجلدات تحتل مكاناً أثيراً في مكتبتى، ورغم أن هذه القطع الاملائية كانت فوق مستوانا العقلى إلا أن هذا المدرس الجليل كان يتعمد ذلك حتى يسمو مستوانا إلى آفاق عليا من حيث الثقافة والمعرفة، والتطلع إلى تلك القمم الشامخة. وكذلك كانت حصة المطالعة الحرة في غرفة المكتبة من بين العوامل التي ربطتني بأحمد أمين، فحين خيرت بين قراءة قصمة اعلى بابا والارب بن حرامي، وكتاب ازعماء الاصلاح، لأحمد أمين .. نفرت من الأول رغم أنه مقتبس من قصص الف ليلة وليلة، وعكفت على الثاني، ومنه اهتديت إلى سير عظماء الرجال الذين قادوا حركة الاصلاح السياسي والاجتماعي والديني في العالم العربي الحديث مثل رفاعه الطهطاوي والنديم ومحمد عبده ومدحت باشا.

كانت مجلة «الثقافة» أقل ذيوعاً وانتشاراً من مجلة «الرسالة»، ويعزو مؤرخ المجلات الادبية الدكتور على شلش ذلك إلى سوء حظ «الثقافة» في أنها صدرت عشية إندلاع الحرب العالمية الثانية «سبتمبر 1979، منذ فاجأتها الحرب قبل أن تستقر وترسخ مثل زميلتها «الرسالة». ولولا جهاد لجنة التأليف والترجمة والنشر للابقاء عليها

لتعرضت التوقف كغيرها من المجلات التى أوقفتها الحرب، ومع ذلك فقد تركت الحرب بصماتها على المجلة طوال سنواتها الاربع عشرة، وتمثل ذلك في عدم انتظام أبوابها، وخفة مواردها، وانزواء نصيب الادب فيها أمام انصبة اهتماماتها الأخرى، وتنقل كتابها بين المجلات الأخرى.

ورغم هذه المعوقات قدمت والثقافة، خلال حياتها العديد من ألوان الادب العالمي بالتعريف والعرض والترجمة، حتى ليمكن القول بأن نصيبها في هذا المجال قد تفوق على أنصبة زميلاتها الأخريات، ولم تقتصر في ذلك على الآداب المشهورة مثل الانجليزية والفرنسية والايطالية والروسية التي أقبلت عليها المجلات الأدبية الأخرى، وإنما توسعت في آداب أمم أخرى مثل الهند وفارس وتركيا والصين وألبانيا وألمانيا، كما توسعت في التعريف بالمسرح العالمي، واهتمت في الوقت نفسه وبشكل مبكر، بأدب الرحلات والأدب الشعبي، وأدب الأطفال، وكانت دراساتها من العمق بحيث اجتذبت الكثيرين من الأدباء المتخصصين، فضلاً عن بحوثها الرائدة في الفلسفة الحديثة والتربية.

وينطبق على والثقافة، ما ذكره الباحثون حول والرسالة، فيما يتعلق بالأثر من حيث مساهمتها في إقامة جو من الارتباط الروحي والفكرى بين الأجيال المختلفة من الكتاب، والانفتاح على البلاد العربية، وكونها سجلاً مكملاً لتاريخ الأدب ودراسته في عصرها، وتشجيعها للأدب والنقد والنقل عن الآداب الأخرى، ومساهمتها في

التيارات المعاصرة لها: وطنية وعربية وإسلامية واجتماعية ومساهمتها البارزة في مجال العلوم الاجتماعية، فضلاً عن تجميع العديد من الكتب مما نشرته على صفحاتها مثل فيض الخاطر وزعماء الاصلاح لأحمد أمين، وقطوف للشيخ عبد العزيز البشرى، وفي الميزان لمحمد مندور والمصريون المحدثون للانجليزي إدوار لين، وساعات السحر لأحمد زكي، وشروق من الغرب لزكي نجيب محمود، وزنوبيا وسيف بن ذي يزن لمحمد فريد أبو حديد، وعشرات غيرها.

وبذلك تكون «الثقافة» قد التزمت بخطتها - مثل الرسالة - ونجحت فى تحقيق وظيفتها بهذا المعنى، ثم هى فى النهاية - كما يقول على شلش - مكملة لعمل «الرسالة» من جميع النواحى، وكان إقبالها على العلوم الانسانية بصفة خاصة - وبطريقة منهجية - مكملاً لدور «الرسالة» فى الاطلال على هذه العلوم بل وكانت «الثقافة» أبرز من زميلتها فى التأصيل والتنظير بحكم خبرة كتابها، وتخصصاتهم الجامعية، على حين كانت «الرسالة» أبرز فى الابداع والخلق الادبيين ومع ذلك فكل منهما تكمل عمل الأخرى بكونهما جامعتين حرتين.

#### الرسالة الجديدة

بعد عام تقريباً من توقف مجلة «الرسالة» لمؤسسها وصاحبها أحمد حسن الزيات، ظهرت فى سوق الأدب مجلة تحمل اسم «الرسالة الجديدة» تختلف عن المجلة الأم من حيث المظهر والجوهر، فقد اكتست ثوباً جديداً فى أوراقها ورسومها وصورها، فكانت أقرب إلى المجلات السيارة التى اغترقت من فنون الطباعة الحديثة. وبينما كان غلاف «الرسالة» لا يحمل سوى أسمها مطبوعاً على صفحة ذات لون واحد، كان غلاف المجلة المستنسخة حافلاً بالصور والرسوم الملونة، وكذلك صفحاتها الداخلية. أما من حيث المضمون فقد حرصت على اجتناب الدراسات الادبية الغليظة بعد أن صارت عسيرة الهضم على أمعاء القارىء الحديث الذي كان يبحث عن وجبة خفيفة تناسب ظروف عصره.

وبعد أن كانت «الرسالة» القديمة تقوم بجهد فردى من صاحبها» صدرت «الرسالة الجديدة» عن جهاز من الأجهزة الصحفية التي أقامتها ثورة يوليو حتى يكون لها موضع قدم في حقل الاعلام الصحفي فصدرت جريدة «الجمهورية» في عام ١٩٥٣ تحت الاشراف المباشر لأحد قادة الثورة» وهو أنور السادات، وقد تصدر اسمه ترويسة المجلة الجديدة كمدير عام لها، أما رئاسة التحرير فقد عهدوا بها إلى الأديب يوسف السباعي الذي ترك موقعه في سلاح الفرسان ليشغل منصب الأمين العام للمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب، وهو منصب يتفق مع ميوله الأدبية، وانتسابه إلى فئة الضباط في آن واحد، أما سكرتارية التحرير فقد تولاها عبد العزيز صادق وهو ضابط جيش سابق.

وليس معنى ذلك أن «الرسالة الجديدة» اكتست ثوباً ثورياً أو سياسياً فالواقع إنها كانت أدبية صرفة» وإن اتسمت بالخفة والبساطة وعدم الاغراق فى الدراسات العميقة التى كانت من سمات الصحافة الأدبية فى الجيل السابق. وكانت تأخذ من الصحافة العامة فنونها الحديثة مثل التحقيق الصحفى الذى يدور حول قضية من قضايا المجتمع، أو الحديث الصحفى مع مشاهير الفن والأدب، ومن أشهرها الحديث الذى أجراه عبد العزيز صادق مع عباس محمود العقاد ونشره تحت عناوين مثيرة مثل «دعاة الادب فى سبيل الحياة شيوعيون يتلقون التعليمات من موسكو، و «سلامة موسى يهاجم اللغة العربية لعدم دخوله المجمع اللغوى، و «أين الاديب الذى يمكن أن يفصل عباس العقاد».

م ع في دهاليز الصحافة جـ٢ ٣٣

وعلى صفحات «الرسالة الجديدة» طالعنا أسماء أدباء ونقاد وروائيين كانوا يشقون طريقهم نحو الشهرة مثل محفوظ عبد الرحمن وغالى شكرى. وفى نفس الوقت تطالعنا دراسات نقدية لأعمال كبار الباحثين وكتاب القصة مثل: «أين عمرى» لإحسان عبد القدوس و «أرخص ليالى» ليوسف ادريس» و «نائب عزرائيل» ليوسف السباعى» و «المسيح عيسى بن مريم» لعبد الحميد جودة السحار، ومقالات عن الجيل السابق مثل النديم ومطران وشوقى وعزيز فهمى وإيليا أبو ماضى وجبران ومى زيادة، وعلى محمود طه، كما قرأنا أول دراسات صحفية عن الوجودية بقلم أنيس منصور. أما أروع انجازات مجلة «الرسالة الجديدة» فقد نشرت الفصول الأولى من رائعة نجيب محفوظ: «بين القصرين» وكانت تنشر مسلسلة.

لقد أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب طبع مجلة «الرسالة الجديدة» جريا على عادتها في إعادة طبع المجلات الأدبية، مما جعلها في مستناول يد القارىء الحديث. وأتاح له فرصمة الاطلاع على المنجزات الأدبية والنقدية للأجيال السابقة، وفي مناسبة صدور المجلد الأول من «الرسالة الجديدة» كتب الدكتور ماهر شفيق فريد أستاذ النقد بجامعة القاهرة دراسة عن القيمة الصحفية لهذه المجلة، وموقعها في حقل الصحافة الأدبية، فوصفها بأنها كانت حلقة وصل بين صحافة الاربعينات والخمسينات من جهة، وصحافة الستينات وما أعقبها من جهة أخرى، وقال إنها عبرت عن نبض أدبى جديد كانت التربة الثقافية تنضح به، وتختلج إلى أن انبثق وأتى ثماره وتبلورت ملامحه في عقود تالية.

واستطرد الدكتور ماهر قائلاً: ولأن القدر الأكبر من ثروتنا الأدبية إنما نشأ في هده الصحافة الأدبية وعرف وجوده في صفحاتها ـ كما يقول رئيس تحرير سلسلة صحافتنا الأدبية ،وأعتقد أنه يعنى المرحوم الدكتور على شاش، فاننا نتطلع إلى طبع باقى مجلدات ،الرسالة الجديدة، في زمن قريب، ونتمنى لو كانت الخطوة التالية هي إعادة طبع المجموعات الكاملة لثلاث مجلات من عقدى الخمسينات وهي: ،أدب، التي كان يصدرها شيخ الامناء أمين الخولى و السنينات وهي: مأدب، التي كان يصدرها شيخ الامناء أمين الخولى و نقطة لها في عهد يحيى حقى، و «الفكر المعاصر، التي كان يحررها مفكران كبيران هما الدكتور زكى نجيب محمود، والدكتور فؤاد زكريا، فهذه المجلات الثلاث وثيقة لا غنى عنها لمن أراد درس الابداع فهذه المجلات الثلاث وثيقة لا غنى عنها لمن أراد درس الابداع

ومن دواعى فخرى واعتزازى أن رفوف مكتبتى تحتوى معظم أعداد المجلات التى أشار إليها الباحث ماهر شفيق باستثناء مجلة والأدب، ولن أنسى الساعات الجميلة التى كنت أقضيها بين صفحات هذه المجلات لأرتشف منها رحيق الثقافة والمعرفة، وعندما يشدنى الحنين إلى التزود من معين الثقافة الرصينة فإننى أعود إلى هذه المجلات العزيزة، أنفض عنها غبار السنين وألقى بنفسى بين أحضانها، وأستعيد ذكرياتى الخوالى عندما كنت أجد المتعة الحقيقية، والزاد الصافى الرقيق الذى صاغته عقول كبيرة، ودبجته أقلام جبارة سنظل نحمل لها كل تقدير واحترام.

#### كارثت الكوارث

تظل واقعة تأميم الصحافة المصرية في مايو ١٩٦٠ مثار تساؤلات عن البواعث التي دعت جمال عبد الناصر إلى إتخاذ هذه الخطوة الخطيرة التي جعلت من الصحافة أداة تابعة للدولة، ومن الصحفيين موظفين يتعرضون للفصل والنقل والتشتيت، وسبق أن ذكرت في مقال سابق أن من مسببات التأميم حكاية «إختفاء أجمل سيدة في مصر،، فصارت حديث الناس، وشغلتهم عن الالتفاف حول إنجازات الثورة كما يريد عبد الناصر، فكان التأميم.

•• ولم يكن هذا هو السبب الأصلى. بل كان مجرد حجة استغلها عبد الناصر لتبرير قراره، لأن مسألة التأميم كانت قد اختمرت في ذهنه منذ وقت مبكر، ولم يبق سوى تحين الفرصة المناسبة، وكانت حكاية السيدة إياها هي عود الثقاب الذي أشعل الحريق ضد الصحافة.

● قبل شهر من التأميم: قرأ جمال عبد الناصر مقالاً لإحسان عبدالقدوس يدعو فيه إلى تأميم الصحافة لدوافع ذاتية بحتة، فقد كانت دار روز اليوسف تتعرض لأزمات مالية خانقة، ورأى إحسان في نقل ملكية الدار إلى الدولة: المخرج الوحيد من الأزمة، ويقول إحسان: وقرأ جمال عبد الناصر المقال المنشور في إبريل ١٩٦٠، وأخذ عنه أربعة سطور فقط وأصدر بها ،قانون تنظيم الصحافة في ١٤ مايو ١٩٦٠. واتصل بي الدكتور عبد القادر حاتم، وأبلغني أن عبد الناصر أخذ من مقالك وأمم الصحافة، وأنت حتكون رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، فكنت رئيس مجلس الادارة الوحيد الذي عين من أصحاب الصحف التي شملها قرار التأميم، وأنا اعتبر أن روز اليوسف هي الوحيدة التي استفادت من تأميم الصحافة في مصر كلها، ولولا التأميم كانت روز اليوسف أفلست، .

● يمكن اعتبار مقالة إحسان عبد القدوس عنصراً شجع عبد الناصر على أن يعجل بتوجيه ضربته، لأن نية التأميم كانت مستقرة فى نفس عبد الناصر قبل سنوات، ويفهم من شهادة محمد حسنين هيكل فى كتابه (بين الصحافة والسياسة) أن الموقف من ملكية الصحف كانت موضع مناقشات بينهما منذ قيام الثورة، ولم يكن عبد الناصر راضياً عن بقاء الصحف تحت ملكية أصحابها.

• يقول هيكل: وفي بعض الأحيان كنت أستطيع أن أفهمه، ولكنى لم أكن أتصور في نفس الوقت أن تتحول الصحف من ملكية الإفراد أو العائلات إلى ملكية الدولة، فقد بدت لى تلك كارثة الكوارث، ولم يكن

هناك حل وسط، وأعتقد بأمانة أننى وقفت فى الفترة ما بين سنة 1907 إلى 1970 وحدى تقريباً فى محاولة الدفاع عن «الواقع الراهن في الصحافة، حتى لو أدى الأمر إلى بقاء ملكية الأفراد والعائلات، فقد بدا لى ذلك أهون الضررين وأخف الشرين، وكان للشوة وقائدها والتنظيم السياسى (الانحاد القومى) ورجاله رأى آخر، ثم جاءت ظروف وتحولات.

●● ويستطرد هيكل قائلاً: دعانى جمال عبد الناصر إلى بيته، وجلسنا معا لواحدة من أصعب مقابلاتنا، قال لى إنه مهما كانت آرائى فى موضوع الصحافة، فهو الآن وصل إلى إقتناع كامل بأنه لا يستطيع أن يترك الأمور كما هى، واستدرك - أى عبد الناصر - يقول: لا تتصور أنيذ أريد أن أتخلص من أحد، لو أردت ذلك فأنت تعرف أن لدى من الشجاعة ومن السلطة ما يسمح لى بأن أقول له إذهب إلى بيتك، ثم إنك ترى أن الكل يتسابق إلى التأييد أحيانا بأكثر مما أريد، لكن القضية أكبر من ذلك .. إننا مقبلون على تحولات اجتماعية كبيرة، وقد بدأت بتأميم البنك الأهلى وبنك مصر، إذا كنا نريد حقاً تنفيذ خطة للتنمية، وإذا كنا نريد إجراء تحولات إجتماعية عميقة في مصر: فلا بديل عن سيطرة المجتمع على وسائل المال والانتاج، ولا أستطيع عقلا ولا عدلاً أن المجتمع على وسائل المال والانتاج، ولا أستطيع عقلا ولا عدلاً أن يسيطرون على الاعلام، ثم استدرك عبد الناصر قائلاً: إنهم لا يسيطرون الآن عملياً لأن الثورة قوية، وذلك مجرد خوف، وأنا لا أثق يسيطرون الآن عملياً لأن الثورة قوية، وذلك مجرد خوف، وأنا لا أثق في خائف، خصوصاً إذا تغيرت الظروف، ثم إن المرحلة الجديدة من

التحول الاجتماعي تحتاج إلى تعبئة شاملة، وأعرف أن الموجودين سوف يصفقون لأي قرار، لكن المطلوب شيء آخر غير التصفيق..

● يقول هيكل أنه قال لعبد الناصر: إن خشيتى فى الواقع على المهنة، وكان رد عبد الناصر: فكر فى أية ضمانات تريدها للمهنة، على أن نلتقى غداً وسيكون معنا المستشار محمد فهمى السيد (المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية وعديل عبد الناصر).

وفى اليوم التالى تم الاجتماع. ويقول عنه هيكل: حاولت خلاله بكل ما أستطيع، وريحت بعض النقط، وخسرت بعضها الآخر، ريحت عندما استطعت استبعاد منطق التأميم بحدوده القاطعة، ووصلنا إلى صيغة أخرى تسمح بمرونة، فكان وتنظيم الصحافة، وليس وتأميمها،

● هناك قصة أخرى تضاف إلى مقدمات التأميم، يرويها حلمى سلام لرشاد كامل ونشرها في كتابه (ثورة يوليو والصحافة) وتدور حول مجلة «بناء الوطن» التي كانت تصدر عن مجلس الثورة، ويرأس تحريرها الصاغ أمين شاكر مدير مكتب جمال عبد الناصر، وتطبع في دار الهلال، وتعثرت في دفع تكاليف الطباعة حتى تراكمت عليها ديون قدرها عشرة آلاف جنيه، فأمر إميل زيدان ـ صاحب الدار ـ بمنع طبعها إلا بعد تسديد الدين كاملاً، وذهب أمين شاكر إلى جمال عبد الناصر وأبلغه بالقرار، فأمر بتحرير شيك بخمسة آلاف جنيه، ولكن زيدان رفض، وصمم على دفع المبلغ كاملاً ونقداً.. لا ينقص مليم واحد، وغضب عبد الناصر ورأى في هذا التصرف تحدياً للثورة، فطلب تجريد حملة للاستيلاء على دار الهلال، ولكن بعض المحيطين به تحريد حملة للاستيلاء على دار الهلال، ولكن بعض المحيطين به

نصحوه بالتريث حتى لا يساء فهم القرار على أن المقصود منه دار الهلال بالذات لأن أصحابها ذوى أصل لبناني، وكان جواب عبد الناصر: إذن المؤسسات الصحفية كلها.. وكان قرار تأميم المؤسسات الصحفية الكبرى: الأهرام، أخبار اليوم، الجمهورية، روز اليوسف، دار الهلال.

#### أبوالخير نجيب

تعرفت إلى الصحفى الكبير المرحوم أبو الخير نجيب في حديقة نقابة الصحفيين خلال عام ١٩٨٢ وهو على أعتاب الثمانين من عمره، وكانت فرصة ذهبية لى أن أجلس إلى هذا الصحفى المخضرم الذى أثار من حوله جدلاً بين المشايعين له، والناقمين عليه، وإن بقيت صورته المطبوعة فى ذهن أبناء جيلى ملوثة بما لحق به من تهم شنيعة تضمنها حكم محكمة الثورة عليه فى مارس ١٩٥٤. إذ دمغته المحكمة بالخيانة ونزعت عنه شرف المواطن، وهو حكم بالغ القسوة يتضاءل إلى جانبه الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة (١٥) عاماً، قضى منها (١٧) سنة ثم أفرج عنه فى عام ١٩٦٦ ليواجه العزلة وشظف العيش، إلى أن لقى حتفه قتيلاً تحت عجلات باص أمام بوابة نقابة الصحفيين أثناء ذهابه إليها لشراء كيلو من اللحم المدعوم بثمن زهيد فى ١٣ ابريل ١٩٨٣.

• بدأ أبو الخير حياته الصحفية معتمداً على موهبته وثقافته الشخصية، وتنقل بين صحف ومجلات كثيرة إلى أن أصبح رئيساً

لتحرير مجلة (مسامرات الجيب) ثم رئيساً لتحرير جريدة (النداء) التى كان يصدرها ياسين سراج الدين إلى جانب عمله محرراً فى (الاهرام) واشتهر بمقالاته النارية ضد القصر الملكى والحاشية والطبقة الحاكمة والاقطاع، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية، ثم خطر له أن يصدر صحيفة خاصة به دون أن يكون لديه المورد المالى للانفاق عليها، فاتفق مع صديق له من أثرياء الريف على تمويل المشروع، وأطلق على جريدته اسم (الجمهور المصرى) واتخذ لها شعارا (الدعوة إلى القوة).

● صدر العدد الأول من هذه الصحيفة في الثامن من يناير ١٩٥١ وسرعان ما لقيت رواجاً شعبياً بفضل مناخ الحرية الذي وفرته حكومة الوفد للصحافة، وبسبب سخونة الموضوعات التي طرحتها، وكان أول اهتماماتها الهجوم على الاحتلال البريطاني، خاصة بعد اشتعال المقاومة ضد قوات الاحتلال في قناة السويس بعد الغاء معاهدة ١٩٣٦ ونشرت الجريدة فتوى شرعية باستباحة دماء الانجليز وعتادهم وأموالهم، وأكدت بذلك الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر - إبراهيم حمروش - بشرعية مقاومة المغتصبين، وخصص أبو الخير نجيب من أموال الجريدة مبلغ ألف جنيه مكافأة لمن يقتل الجنرال «أرسكين» قائد القوات البريطانية، وأصدر شيكاً بذلك على أحد البنوك، ونشر صورة الشيك في صدر جريدته، وخصص مائة جنيه مكافأة لكل فدائي يقتل الضيا انجليزيا، وقد أثار هذا الاعلان غصب الحكومة البريطانية فتقدمت باحتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة المصرية باعتبار أن ما فتقدمت باحتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة المصرية باعتبار أن ما نشرته «الجمهور المصرى» عمل إجرامي يعاقب عليه القانون، وطالبت نشرته «الجريدة ومحاكمة صاحبها» إلا أن الحكومة المصرية رفضت

هذا التدخل، وأكدت أن الصحافة المصرية لا سلطان عليها، وعندئذ أبلغت السفارة البريطانية النيابة العامة ضد أبو الخير نجيب، وفي التحقيق دفع الكاتب بأن التحريض على قتل المحتلين أمر مباح لأنه داخل في نطاق حق الدفاع الشرعي عن النفس، مما أدى إلى حفظ التحقيق.

- ●● وامتد نشاط الجمهور المصرى إلى القضايا الاجتماعية، فعملت على زرع بذور الثورة الاجتماعية بين العمال والفلاحين ضد الاقطاع والرأسمالية، وتفاتيش الأمراء والنبلاء وأفراد البيت المالك، وشنت حملات على البوليس السياسي، وتعذيب المسجونين السياسين، وهاجمت حكومة الوفد وخاصة فؤاد سراج الدين وزير الداخلية.
- •• وإلى جانب هذه الاهتمامات السياسية والوطنية: أفردت «الجمهور المصرى» مساحات واسعة لنشر الجرائم الخلقية، والفضائح، مما أثار استياء بعض الافراد والهيئات، فطلبوا من إدارة المطبوعات وقف هذا اللون ـ حماقة الاثارة الذي يقصد به ترويج الجريدة وزيادة توزيعها.
- ولما قامت ثورة ٢٣ يوليو هلل لها أبو الخير نجيب، وأطلق لقلمه العنان مطالباً باستخدام كل أساليب العنف صد رجال العهد البائد، وتصريض قادة الثورة على الضرب بيد من حديد على كل الذين شاركوا في الحياة السياسية في فترة ما قبل الثورة، ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية، وأخذ يعزف على هذا المنوال، إلى أن وقع الصراع بين الأجنحة الثورية فيما يعرف بأزمة مارس ١٩٥٤، وهنا افتقد أبو الخير نجيب الرؤية الرشيدة، فانقلب على الثورة من حيث مبدأ قيامها،

وقال إن كل ما كتبه ونشره فى تأييدها لم يكن سوى شبح لا يعبر عن أفكاره ومبادئه، بل كان مجرد بضاعة طرحها للناس، فأخذها من أخذ، واعرض عنها من أعرض (!!).

- فى تعليقها على هذا الموقف الانتهازى، تقول الدكتورة نجوى كامل أستاذة الصحافة بكلية الاعلام: إن أبو الخير نجيب بهذا القول قد أدان نفسه وجريدته، قبل أن يدين حكومة الثورة، فمن خلال استعراض مقالات أبو الخير نجيب، نجده يأخذ موقف المحرض للثورة، والمدافع عن الاجراءات الاستثنائية، خاصة ما يتعلق منها بالتطهير وتصفية الخصوم، وليس له أن يتذرع بحجة الرقابة على الصحف لتبرير التهليل، لأن الرقابة قد تمنع الكاتب من الهجوم على ما لا يقتنع به، ولكنها لا تفرض عليه أن يكون محبذاً ومشجعاً لكل إجراء استثنائي ضد الديمقراطية، وضد آرائه السابقة، ودليل ذلك أن عدداً من الكتاب استطاعوا رغم الرقابة المفروضة أن لا ينجرفوا إلى تيار التهليل، والاندفاع في مباركة الاجراءات الاستثنائية مثل أحمد أبو الفتح وإحسان عبد القدوس، وغيرهما.
- وتقول الدكتورة نجوى: لقد سخر أبو الخير نجيب قامه فى تحريض قادة الثورة على محاكمة خصومهم أمام محاكم استثنائية لا تتوافر فيها ضمانات العدالة الكافية، ولعل وقوف أبو الخير نجيب متهما أمام محكمة الثورة بعد ذلك باشهر قليلة: يعطينا عبرة، ويدعونا إلى أن نطلب الحماية القانونية الكاملة لمن نظنهم أعداءنا، وألا نشجع أى إجراء استثنائى يوجه ضدهم، فالذى يتعرض له خصومنا اليوم، قد نواجهه نحن غدا.. وهو ما حدث بالفعل لأبو الخير نجيب.

#### محاكمت إنتقاميت

عنده أقدم الصحفى أبو الخير إلى المحاكمة أمام محكمة الثورة: لم يتعاطف معه قطاع كبير من الناس كغيره من السياسيين الذين حوكموا ثم سجنرا بقصد إقصائهم عن الحياة السياسية، وليس بسبب أعمال ارتكبوها تستوجب العقاب، وكانت تهمة «الاتصال بجهة أجنبية، هى السيف البتار الذى وضعته الثورة على رقاب خصومها دون أن يكون لهذه انتهمة الشنيعة سند من الحقيقة، ولكن الثورة اختلقت هذا السلاح المزيف لاثارة الرأى العام الذى يحمل بطبعه حساسية شديدة ضد الجهات «الأجنبية»، وفي وقت تعثرت فيه مفاوضات الجلاء مع بريطانيا.

• كانت تهمة الاتصال بجهة أجنبية تتصدر قائمة الاتهامات الموجهة إلى نجيب مثل: أنه اتصل بطوائف الطلبة والعمال، وعمل

على تكتيلهم وبث روح التذمر فيهم، وحثهم على التمرد، وإشاعة الفوضى والاضطراب بقصد زعزعة الثقة فى نظام الحكم الثورى، ومنها أنه امتهن مهنة الصحافة فلم يلتزم دستورها وأهدافها القويمة، بل سخر جريدته (الجمهور المصرى) فى إشباع أطماعه الذاتية، وجعل منها وسيلة ابتزاز الأموال بطرق ملتوية، ليحقق لنفسه كسبا غير مشروع، وبذلك ضلل الرأى العام، ونصب من نفسه أداة فعالة لنشر الفساد.

- وأمام محكمة الثورة المشكلة من عبد اللطيف البغدادى وأنور السادات وحسن إبراهيم: وقف أبو الخير نجيب وهو فى غاية التأثر من تهمة العمالة الأجنبية، فطلب من المحكمة أن تأمر باعدامه إذا ثبتت عليه هذه التهمة، واستمعت المحكمة إلى شهود الاثبات، وكلهم من الصحفيين العاملين معه فى الجريدة، والناقمين عليه بخله وتقتيره عليهم، وإندفع بعضهم إلى اتهامه فى عقيدته فنسب إليه أنه أفتى ببطلان فريضة الحج، وقال آخر أنه كان يشيع الانحلال الخلقى فى المجتمع، وينشر الفضائح الجنسية فى الصحف الأولى.
- أما شهود النفى الذين حددهم المتهم: فقد تخلفوا عن الحضور، وبرر أحدهم وهو سعد زغلول فؤاد ذلك بأنهم خشوا من مواجهة هذا الموقف الصعب، ولهذا اضطر المتهم إلى التنازل عن سماع شهادتهم، وترافع الادعاء فوصف المتهم بأنه مجرم وفاجر وداعر، وأنه أندس فى الصحافة فى غفلة من الزمان، واتخذها أداة طيعة لابتزاز الأموال ونهش الأعراض والتهجم على أقدار الناس، وأنه ما كان يستحق شرف

المثول أمام محكمة الثورة، لولا إدعاء الخيانة الموجه إليه، وفي نهاية المرافقة طالب بأعدام المتهم.

• وبنى المحامى عن أبو الخير نجيب دفاعه على أن مبادئه تتفق مع مبادىء الثورة، وتلا فقرات من مقالاته فى تأييد الثورة، وطعن على شهود الاثبات بأنهم موتورون، وليس فى ماضيهم ولا حاضرهم ما يؤكد الثقة فى أقوالهم، ومنهم مفصولون من الجريدة، وقال أن اجتماع المتهم بالطلبة أمر عادى يحدث فى كل الصحف، أما المستند الذى قدمته النيابة كدليل على اتصال المتهم بجهة أجنبية، فقد أثبت المحامى أنه مزور، وإنتهت المحكمة إلى الحكم على أبو الخير نجيب بالاشغال الشاقة لمدة (١٥) عاما، وتجريده من شرف المواطن.

• في تعليقها على وقائع المحاكمة: سجلت أستاذة الصحافة الدكتورة نجوي كامل هذه الملاحظات:

أولاً: إن حيثيات الحكم خلت من كل ما يشير إلى تهمة الاتصال بجهة أجنبية.

ثانياً: وجود نية مبيته لدى هيئة المحكمة للإيقاع بأبو الخير نجيب، حيث أفسح رئيس المحكمة صدره للادعاء للسخرية من المتهم وتجريحه، وتجريح محاميه ومقاطعته أثناء مرافعته، كما تدخل رئيس المحكمة كثيراً لوضع التهم على لسان الشهود، فضلاً عن تشجيعه للشهود على إقحام موضوعات خارج موضوع القضية مثل انسب، أبو الخير نجيب، وغيرها من تجاوزات، وحماية شهود الاثبات من تجريح

الدفاع لهم، فضلاً عن إزدراء رئيس المحكمة للمتهم وتوجيه عبارات قاسبة إليه.

ثالثاً: إن غالبية وقائع الابتزاز التي ذكرها الشهود، تعود إلى عامى المائا: إن غالبية وقائع الابتزاز التي ذكرها الشهود، تعود إلى عامى ١٩٥١ و ١٩٥٧، ولابد أن نتساءل: لماذا لم يقدم أبو الفيرة حريصة المحاكمة بعد قيام الثورة مباشرة، إذا كانت حكومة الثورة حريصة بالفعل على كرامة مهنة الصحافة؟ والإجابة: هي أن محاكمة أبو الفير نجيب ليس لها علاقة بالابتزاز، بقدر ما لها من علاقة بمواقفه خلال أزمة مارس.

رابعا: بدا من أقوال الشهود وجود قدر كبير من الضغوط تمارسها الجريدة على بعض الشخصيات والهيئات للحصول على منح مالية أو إعلانات، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أبو الخير نجيب.. ولكن هل هذا يبرر هذا الحكم القاسى الذى لم يصدر من منطلق الغيرة على مهنة الصحافة، بقدر ما كان إنتقاماً من مواقف أبو الخير نجيب من أزمة مارس ١٩٥٤، ويؤكد هذا ما ذكره أبو الخير نجيب فى حديث مع جريدة (الجديد) اللبنانية نشر فى عام ١٩٧١ وقال فيه أن جمال عبد الناصر استدعاه أثناء المحاكمة - بحضور زكريا محيى الدين - وعرض عليه أن يعود للوقوف فى صف الثورة، ويكف عن الحملة على الرقابة الصحفية والحكم الغردى، إلا أن أبو الخير رفض ذلك العرض، على أساس أنه لا يستطيع المساومة على حرية الصحافة، وهدده عبد الناصر بأن الحكم سوف يصدر بإدانته، وفى اليوم التالى صدر الحكم عليه.

وهكذا - تقول الدكتورة نجوى كامل - تشير كل الدلائل إلى أن

محاكمة أبو الخير نجيب لم تكن لها علاقة بالابتزاز، أو حتى اتصاله بالطلبة، وإنما ارتبطت بشكل أساسى ومباشر بمواقفه فى أزمة مارس من قضية الديمقراطية.

م؛ في دهائيز الصحافة جـ٧ ٤٩

# مجلت الفصول

لاتزال رفوف مكتبتى تحقظ بأعداد قليلة من مجلتين كانتا تصدران فى أربعينيات القرن الماضى فى حجم كتاب صغير يسهل وضعه فى الجيب، وتلك هى الصفة المشتركة الوحيدة بينهما، أما الفروق فى المضمون والأسلوب والاتجاه: فواسعة. فإحداهما مغرقة فى الجدية، بقدر ماكانت الأخرى ممعنه فى البساطة والخفة. ومع ذلك كنت أجد متعة فى قراءة المجلتين، لدرجة أننى كنت أصحو مبكرا للحصول عليهما من قطار الدلتا، الذى يحمل الصحف إلى بلدتنا، دون انتظار لشرائهما من البائع المتجول.

والمجلة الأولى هى (الفصول) التى كان يصدرها شهريا المفكر الكبير محمد زكى عبد القادر من مكتبه الخاص فى شارع شريف بوسط العاصمة، ويعاونه نخبة من شباب الكتاب الهواة، وصاروا كتابا

مرموقين فيما بعد، من أمثال أحمد بهاء الدين وعبد الرحمن الشرقاوى، ولم تكن أسماؤهم تظهر على الفصول التي يكتبونها، لأن كتاب ذلك العصر لم يكونوا حريصين على بروز أسمائهم كما هو الحال الآن، وإنما كان يهمهم ظهور أفكارهم، وأما المجلة الثانية فهى (كلمة ونص) ويصدرها شاعر الأغاني المعروف مأمون الشناوى ومعه فريق من الصحفيين المشهورين بخفة الظل، وبساطة الأسلوب، أبرزهم محمود السعدني، وكانت موضوعاتها تنم عن اسمها، فالموضوعات قصيرة، وتتعرض بالنقد والسخرية من مظاهر الخلل في الحياة الاجتماعية والسياسية والفنية.

أمامى الآن العدد (٢٨) من (الفصول) الصادر في سبتمبر ١٩٤٦، وعلى الغلاف صورة تمثال مجسم رأس الزعيم سعد زغلول دون ذكر اسمه، ودون إشارة إلى البحث المنشور داخل العدد على اتساع (١٢) صفحة تناول فيها الكاتب حياة سعد، والمكونات الشخصية التي صنعت منه زعيما للأمة، وقائداً لثورتها عام ١٩١٩، ورغم أن المقال كان غفلا من التوقيع، إلا أن القارئ المتابع لأسلوب الأستاذ محمد زكى عبد القادر، ومنهجه في الكتابة السياسية، يعرف أنه كاتب المقال.

وعلى الصفحة الثالثة فهرست للموضوعات التي يحتويها العدد، وبنظرة سريعة نستطيع أن نتعرف على شخصية (الفصول) ورسالتها الثقافية، التي تتلخص في إثارة الوعى السياسي والفكرى لدى القارىء، فهى تطلعه على آفاق الأوضاع الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وقضية فلسطين، وتقدم إليه أخبار المخترعات العلمية الحديثة،

وفى نفس الوقت تشده إلى أعماق الماضى فى منظومة تربط بين القديم والحديث، والحاضر والمستقبل، وتجمع فى وعاء واحد بين الثقافة العربية والثقافة الغربية، فتجد بين فصولها مقالا بديعا عن «الصاحب بن عباد» الذى اشتهر بولوعة بالسجع فى هجاء خصومه، حتى ليقول لأحدهم: «والله لولا شئ لقطعتك تقطيعا، وبضعتك تبضيعا، ووزعتك توزيعا، ومزعتك تمزيعا، وجزعتك تجزيعا، وأدخلتك فى خزائنك جميعا،

وفى نفس العدد تقدم لنا مقالا للمكفر الإنجليزى «برتراند راسل» عن القوى الحاسمة فى ميدان السياسة، وعرضا لكتاب «إميل لودفيج» بعنوان: امنعوا الحرب العالمية الثالثة، وبحثا عن طريقة جديدة لحفظ الطعام وتجفيف الخضراوات وتعليبها بحيث يسهل على ربة البيت تخزينها ثم طبخها فى وقت سريع، والمقال مترجم عن مجلة «كوروتت» بقلم جون ديفز ومقال آخر مترجم عن مجلة (كافا لكاد) الاسترالية عن الوجود المزدوج، وإمكانية ظهور الإنسان فى مكانين فى وقت واحد، والمقال بروى قصصا مدهشة عن أشخاص تواجدوا فى أماكن متعددة فى فترة زمنية واحدة، ويتساءل كاتب المقال: هل هناك من تفسير علمى يمكن أن يوضح لنا ظاهرة الوجود المزدوج، وأن هذه القصص لتشهد بأن العقل الإنساني مايزال قاصرا عن فهم كثير من أسرار الروح.. والقضية لاتزال تبحث عن جواب..

وفى الفصول بحوث تاريخية عن نجاح قدماء المصريين فى تصنيع الخبر منذ خمسة آلاف سنة، وبعد أن كانوا ياكلون القمح مسلوقا على

شكل (عصيدة) صاروا يفردون العجين فى شكل رقائق يضعونها فى أفران. وبذلك اخترعوا هذا الطعام اللذيذ المسمى دخبزاه.. وتمكنوا من تخزينه عدة أيام.

ومقال عن تاريخ الجامعة كمبردج، منذ كانت على هيئة دير صغير يعنى بالتعليم الدينى، ثم ظلت تكبر وتنمو حتى صارت مدينة جامعية منذ ١٢٨٤ بفضل الهبات والتبرعات، ثم تعاون الفنانون والعلماء والأثرياء والحكومات المتعاقبة على جعلها أعجوبة فنية رائعة تمثل قوة البشر، ومواهب الفن، وقدرة مبانيها الكثيرة يحمل اسم الشخص الذى شيده على نفقته الخاصة.

وفى تضاعيف هذه البحوث الدسمة تجد صورا منقوله عن لوحات فنية لرسامين عرب وأجانب، منها لوحة محمود بك سعيد عن (بنات بحرى) تقابلها لوحة (الفتاة مع كتابها المفضل) للرسام الفرنسى مجيوم، وقصة للكاتب العالمي وأندرية موروا، إلى جانب طرائف ونوادر مثل: لماذا تشكو من زوجتك، وعادات الزواج في شهر العسل.

أما أغرب خبر علمى فى هذا العدد فهو المنشور تحت عنوان (العالم يسير إلى الإمام) وفيه أن القمر قد يستخدم قريبا فى توصيل الرسائل الاسلكية وذلك بأن ترسل الإشارات من نيويورك بطريقة (مورس) إلى القمر فيعكسها هذا إلى باريس خلال ثانيتين ونصف الثانية، وتصل صافية تماما، فلا تؤثر فيها العواصف المغناطيسية، ولا الكلف الشمسى، ولاتضعف بطول المسافة، ويتكلف الجهاز المرسل ٣٠٠ ألف دولار

فقط.. وبهذه الارهاصات العلمية كانت الفصول تبشر قراءها بإنجازات العلم الحديث.

كانت (الفصول) نافذة أطل منها عقلى على حياة جديدة تفور بالحركة والنشاط والتقدم وتتجاوز الحياة المحدودة التى كنت أعيشها فى القرية، وكانت بذرة حضارية رسخت فى أعماق وجدانى، ودفعتنى دفعا إلى خوض هذا العالم الفسيح عن طريق الالتحاق ببلاط صاحبة الجلالة.

### من باب القراء

دخلت عالم القراءة الصحفية من بوابة الصحافة السياسة، لأن البيئة التي عشتها في مرحلة الصبا، كانت مشغولة بهموم السياسة والحكم، ومقاومة الاحتلال، والدعوة إلى جلاء القوات الأجنبية، فلما وقعت نكبة فلسطين: أضافت إلى النار وقودا جديدا، وبات الاشتغال بالقضايا السياسية غذاء يوميا للشباب والشيوخ وكافة فئات الأمة. ولم يكن يمر يوم دون أن يخرج طلاب المدارس والجامعات للتظاهر، منددين بالاحتلال والصهيونية وكانت الحكومة تضطر إلى تعطيل الدراسة إلى ألم غير مسمى.

وكان هذا النشاط الوطنى يجد صداه لدى الصحف، فتنشر أخبار المظاهرات والاشتباكات والضحايا.. وتعمل على إذكاء نار المقاومة، وتنشر مقالات الكتاب الوطنيين. واجتذبتنى صحيفة «المصرى» التى كان يرأس تحريرها أحمد أبو الفتح، ورغم أنها كانت (نسان حال حزب الوفد) إلا أنها فتحت صفحاتها للكتاب من كافة الانجاهات السياسية، وتعلمت منها أن الانتماء الحزبى لا يعنى الانغلاق والتعصب وفهمت أن الديمقراطية الحقيقية هى أن تفتح جميع النوافذ الفكرية، بما فيها آراء الخصوم.

أما قراءة المجلات: فقد بدأتها من مجلة «الاثنين والدنيا» التى كانت تصدر عن دار الهلال، وكان طابعها الخفة والرشاقة، وتتناول القضايا السياسية من الهامش الذى يجنبها مزالق الصراعات العزبية، وكانت محدودة الانتشار إلى أن تولى أمرها مصطفى أمين فدفع بها دفعات قوية، وأدخل عليها الكثير من فنون الصحافة، حتى صارت من أكثر المجلات توزيعا، وإلى جانب «الاثنين» كانت تصدر مجلة «مسامرات المجلات توزيعا، وإلى جانب «الاثنين» كانت تصدر مجلة «مسامرات المبيب» وتشبهها شكلا وموضوعا، فانصرفت عنها اعتقادا منى بأن التقليد هو مسخ للأصل، ولم يرسخ من ذاكرتى عن هذه المجلة سوى «مذكرات طالب بالكلية الحربية، للأديب الناشئ، وقتذاك، يوسف السباعى.

ومن «الاثنين» .. انتقلت إلى «المصور» التى بدأت، منذ عام ١٩٤٧، تصدر فى ثوب جديد من حيث الحجم والشكل والموضوعات، وأضفى عليها رئيس تحريرها فكرى أباظة من شخصيته الجذابة، ومواهبه الصحفية، ماجعلنى «أدمن» قراءتها والاحتفاظ بأعدادها حتى الآن، وكان فكرى أباظة «فلتة، فى عالم الصحافة والسياسة، فهو فى الأصل محام ينتمى إلى الحزب الوطنى القديم، ولكنه لم يمارس المحاماة، ولم

يترافع أمام محكمة، وإنما جند نفسه محاميا عن القضية الوطنية من خلال مقالاته في «الأهرام» وكان أحد قلائل المعارضين الذي نجحوا في انتخابات ١٩٢٤ وصار عضوا في أول مجلس للنواب في العصر الدستوري، وهو أحد الذين أرخوا لثورة ١٩١٩ من خلال تجربة شخصية تضمنها كتابه الشهير «الضاحك الباكي، وقد صدر في أكثر من طبعة، ولايزال الناس يحرصون على قراءته لما فيه من مواقف تبعث على البكاء والضحك في آن واحد.

وبعد عشر سنوات من صدور «المصور» اختار صاحبى دار الهلال الميل وشكرى زيدان: فكرى أباظة رئاسة تصرير «المصور» فانتقل بها نقلة هائلة من مجلة للتسلية ونشر الفكاهات والنكت والنوادر، إلى مجلة صينة تعنى بقضايا المجتمع والسياسة والثقافة والفن والأدب.. وكانت صفحات «المصور» ملتقى أصحاب الأقلام الكبار من أمثال العقاد وطه حسين وسلامة موسى وأحمد لطفى السيد وأحمد أمين.. وغيرهم.

وإلى جانب «المصور» اكتشفت مجلة «روز اليوسف» بما كانت تحتويه من مقالات سياسية يكتبها إحسان عبد القدوس وأحمد بهاء الدين وعبد الرحمن الشرقاوى وسامى داود، وعميد الإمام ولطفى الخولى، وكان المرحوم صلاح حافظ - الطالب بكلية الطب - يكتب زاوية أسبوعية تحت عنوان «انتصار الحياة» تمزج بين الأفكار العلمية والأفكار السياسية فى صفيرة جذابة ويأسلوب يتميز بالبساطة والرشاقة. هذا طبعا إلى جانب الدراسات الفلسفية التى يكتبها محمود أمين العالم. فكانت روز اليوسف وعاء ثقافيا تصب فيه روافد متعددة الألوان.

فى تلك الفترة كانت تصدر مجلات وصحف تنطق باسم الحركات العقائدية: الاخوان المسلمون، والتنظيمات الماركسية، واللواء الجديد التى كان يصدرها فقت من رضوان بعد انشقاقه عن الحزب الوطنى، والكاتب، التى كان يصدرها سعد كامل، إلى جانب صحف الأحزاب: السياسة عن حزب الأحرار الدستوريين، والأساس عن حزب السعديين، والنداء وصوت الأمة عن الوفد، وكان أهم مافيها كتابات الدكتور محمد مندور ويمثل الجناح التقدمي في حزب الوفد المسمى: الطليعة الوفدية. وكانت هناك صحيفة «الملايين» ويصدرها أحمد صادق عزام عن الماركسيين، وكنت أقرأ جميع هذه الصحف، وأستمتع بما تنشره من مقالات وبحوث كان لها أثر كبير في توسيع مداركي، وانفتاصي على عالم الفكر دون تعصب، حتى أنني قرأت لصاحب الملايين أن جريدته عاني من أزمة مالية ستدفع بها إلى التوقف عن الصدور، ويطلب من القراء أن يمدوا له يد المساعدة فما كان مني إلا أن بعثت إليه مظروفا يحتوى على (شلن) أي خمسة قروش، مشاركة متواضعة مني في محنته، ووصله التبرع ونشر عنه في الجريدة.

كنت أتابع بشغف المعارك الصحفية التى تنشب بين هذه الصحف وهى انعكاس للصراعات السياسية والفكرية التى كانت تسود مصر فى أواخر الأربعينيات، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان كل منها يسعى إلى اجتذاب حماس الجماهير وتأييدها.. وصولا إلى الحكم.. وبقى هذا المد الصحفى والسياسى يتصاعد حتى قامت ثورة ٢٣ يوليو فخمدت المعارك، وطويت الصحف.

# الصحافة والبرلان

سألتنى الأخت الفاضلة عفاف جلال، من إذاعة لدن العربية: لماذا لاتفكر فى ترشيح نفسك لعضوية المجالس النيابية؛ فقلت لها إن للانتخابات طقوساً وتقاليداً وسلوكيات لاتتفق مع تكوينى النفسى، فأنا لاأستطيع الطواف على النوادى والمقاهى وسرادقات العزاء لكسب تأييد الناخبين وطلب أصواتهم، فذلك شكل من أشكال الاستجداء لا أرضاه لنفسى، أننى أحب الناس حبا خالصا، وأذهب إلى سرادقات العزاء لأداء الواجب، وليس من أجل التودد المفتعل وشراء الولاء.

ولم يكن في وقت التسجيل منسع لأقول لها أن عزوفي عن عضوية البرلمان يرجع إلى إيماني الشديد بقوة مهنتي - الصحافة - فهي تكفل لي التعبير عن رأيي بملء حريتي، وأجند قلمي للدفاع عن القضايا التي تشغل اهتمامي بأكثر مما لو أطلقت لساني تحت قبة البرلمان، ولأني

أعتقد أن الكلمة المكتوبة أبقى أثرا من الكلمة المنطوقة فالذاكرة السمعية قد تنسى الخطبة بعد إلقائها، ولكنها تحتفظ بالكلمة المطبوعة فى أعماق الوعى حتى تقتنع بها على المدى الطويل.

والصحافة والبرلمان من أجلّ المنابر التي ابتدعتها البشرية في تاريخها الحديث، وكلاهما ينافس الآخر في التعبير عن الرأى العام، والرقابة على السلطة التنفيذية، ومقاومة الاستبداد والحكم المطلق، وقد عرفت مصر الصحافة الشعبية في نفس الفترة التي ظهرت فيها الحياة النيابية في عصر الخديو أسماعيل، ولكن إذا بحثت عن أي المنبرين كان أقوى تأثيرا، وأكثر قدرة على تغيير مجرى الأحداث: ستكون النتيجة في صالح الصحافة، ذلك أن المجالس النيابية كانت مقيدة بإرادة الحاكم، لأنها صنيعته، يستطيع أن يعطلها أو يحلها في أي وقت يشاء، أما الصحافة فكانت تستمد قوتها من الرأى العام، ورغم أنها كانت تتعرض للتضييق من جانب السلطة، إلا أنها كانت سرعان مانسترد عافيتها، وتواصل رسالتها وهي أشد قوة.

وفى ذلك يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة، أستاذ الصحافة، وهو يؤرخ لنشأة الصحافة: من المحقق أن الصحافة الشعبية لعبت فى تاريخ مصر السياسى دورا أهم من الدور الذى لعبته المجالس النيابية وكانت الحكومات تخشى سطوة الصحافة أكثر مما تخشى سطوة المجالس النيابية التى كانت على اختلافها تخلو من الهيبة والقوة، ولاتحمل المؤرخ على النظر إليها بعين الاكبار والاجلال، بل كانت مصورة

كاذبة للحكم الدستورى، على حد تعبير أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى. ويضرب الدكتور حمزة مثلا بجريدة «الأهرام» التى غيرت خطها وحملت علم الجهاد ضد الاحتلال، وكذلك صحيفة «اللواء» التى بلغت من الجرأة أنها لم تقتصر على محارية الاحتلال وأعوانه، بل أعلنت سخطها على الخديو عباس الثانى منذ نفض يده من مناصرة الحركة الوطنية.

أما قبل وقوع الاحتلال: فكانت الصحافة الشعبية أكثر جرأه، وأوسع حرية، وأمضى سلاحا في الدفاع عن الشعب، ويكفى أن نذكر مقالات عبد الله النديم في نقد الخديو أسماعيل، فإذا قسنا ذلك كله بما كان من جهل النواب المصريين، وخوف أكثرهم من التعرض لنقد العرش أو الحكومة، وعدم فهمهم للمسئولية الوزارية: عرفنا أن الصحافة الشعبية كانت صاحبة الفضل الأول والأخير في النهضة المصرية، وفي الدفاع عن هذه المجالس النيابية، التي لولا الصحافة لبطش بها الحكام، ولعصفت بها حروف الأيام.

فإذا سأل سائل: أيهما كان أجدى على النهضة المصرية فى القرن التاسع عشر: الصحافة أم مجالس النواب، لايتردد الدكتور حمزة فى الحكم للصحافة بأنها كانت أجدى نفعا، وأعمق أثرا فى الحياة المصرية من جميع جوانبها، لأنها كانت صحافة رأى تناضل عنه، وذلك مايفسر لنا كثرة ماتعرضت له هذه الصحافة من أذى الحكومات، وبطش الحكام الذين رأوا فيها أداة خطيرة فى الذود عن حقوق الشعب، فقامت بكل

هذه الأعباء، واستطاعت أن تشارك بنصيب الأسد في خلق الرأى العام، وأن توجه مصر للا من الناحية السياسية فحسب بل من النواحي العلمية والأدبية والثقافية وغيرها، وهي التي أفهمت المصريين وغيرهم من الشرقيين في ذلك الوقت: معاني الحرية والوطن والوطنية، والدين والدولة، وغير ذلك من المعاني السياسية الجديدة التي كانت أثرا من آثار احتكاك الشرق بالغرب. فإذا جاز لنا أن نوازن بين ماأدته الصحافة الشعبية من خدمات، وماأدته المجالس النيابية: فإننا لانتردد في القول بأن كفة الصحافة هي الراجحة. وأن سلاحها هو الأمضى، وأن جوادها في ميدان الاصلاح السياسي والاجتماعي والاصلاح الأدبي والثقافي: لايشق له غبار.

بعد هذه الشهادة التى سجلها أستاذ تاريخ الصحافة، أترانى كنت على حق عندما راهنت على الجواد الرابح.. وأفنيت حياتى جنديا فى بلاط صاحبة الجلالة؟؟

### فضل المطبعت

سنظال - نحن الصحفيين والكتاب - ومعنا كل البشر الذين يعرفون القراءة والكتابة: مدينين بالفضل إلى ذلك المواطن الألماني جوهان جوتنبرج (١٣٩٧ - ١٤٦٨) لأنه صاحب اختراع المطبعة التي يسرت على الإنسان قراءة الكتب مطبوعة بحروف واضحة، وبعدها ظهرت الصحافة فازدادت آفاق العلم والمعرفة، وشاعت الأفكار والآراء، وتكون مايمرف بالرأى العام، سواء على المستوى المحلي أو الأقليمي أو العالمي، وصار مايجرى في الصين يتردد صداه في أوروبا.

قبل المطبعة كان المؤلفون والأدباء والشعراء: يذهبون بكتبهم إلى دكاكين الوراقين حيث جماعة من الخطاطين يعكفون على نسخ الكتب مقابل أجر زهيد. وكان أقصى ماينسخونه عدد محدود من النسخ يحملها صاحبها لبيعها أو إهدائها إلى الخلفاء والسلاطين ووجوه الدولة

ومحبى العلم والثقافة، ويمرور الزمن أضحى لهذه (المخطوطات) قيمة تساوى وزنها ذهبا، وتتسابق المكتبات العالمية على اقتدائها مهما غلا ثمنها، ولو زرت دور الكتب فى العواصم الأوروبية والأمريكية فسوف نجد فيها قسما خاصا بكنوز التراث العربى، وبعض هذه المخطوطات ليس له وجود فى عالمنا العربى، فيضطر الباحثون إلى التجول فى هذه المكتبات للإطلاع عليها، ونقل مايريدون منها عن طريق التصوير، وفى بعض الأحيان يتردد الباحثون على عواصم متعددة للمقارنة بين نسخ الكتاب الواحد بسبب الأخطاء التى وقع فيها النساخون بالتحريف أو التصحيف.

بظهور المطبعة انفسح المجال أمام العقل البشرى للارتقاء وتبادل الأفكار وبعد أن كان قراء المخطوط يعدون بالعشرات، اجتذبت سوق القراءة الملايين من البشر، ويعود الفضل إلى هذا الألماني الذي نسب نفسه إلى والدته (جوتنبرج) وولد في مدينة مينز وعاش في ستراسبورج حيث توصل إلى اختراع آلة الطباعة عام ١٤٣٦م، وعاد إلى مسقط رأسه مينز وأنشأ المطبعة، وكان باكورة انتاجها وإنجيل مازارين، وبانت مينز مركزا للطباعة في ألمانيا، وتهافت عليها التجار والأثرياء لشراء هذا الاختراع العجيب الذي انتشر بسرعة البرق في كل أنحاء القارة الأوروبية ومع ذلك مات جوتنبرح فقيرا بعد أن إضطر إلى بيع مطبعته ليسدد الديون التي تراكمت عليه.

وكعادة المؤرخين في الاختلاف حول نقطة البدء في كل اختراع، فأنهم اختلفوا حول أصحاب السبق في اختراع حروف الطباعة وهي التى سبقت اختراع المطبعة، ومهدت لها، فمن قائل أن حروف الطباعة اخترعت لأول مرة فى الصين، ثم تطورت فى كوريا قبل أوروبا . وشجع على ترويج هذا القول أن الصين كانت سباقة فى اختراع الورق. وتدعى هولندا أن الورانس جاتزون كوستر، سبق جوتنبرج فى اختراع المطبعة وأنه قام بعمل الحروف المتفرقة من الخشب سنة ٢٤٢٣م ثم طورها إلى حروف من الرصاص والقصدير، كما نجح الألمانيان: طورها إلى حروف من الرصاص والقصدير، كما نجح الألمانيان: جوتنبرج، وأنشأ ديوحنا ووندلف، مطبعة فى البندقية سنة ٢٤٦٩، ثم جوتنبرج، وأنشأ ديوحنا ووندلف، مطبعة فى البندقية سنة ٢٤٦٩، ثم بجوار جامعة السوريون فى باريس. ومن ثم انتشرت المطابع فى أسبانيا وإنجلترا والنمسا وبولندا، وعبرت الإطلنطى إلى العالم الجديد، وحملها الأسبان إلى المكسيك، ولم تدخل المطبعة الولايات المتحدة الأمريكية إلا أفي وقت متأخر عن طريق المستوطن الإنجليزي استيفن واى فى أخريات القرن السابع عشر.

لم يطرأ تطوير على آلة الطبع فيما بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. إلى أن نجح الألمانى ،فريدريخ كونيج، فى استخدام البخار فى تشغيل المطبعة بعد أن كانت تدار باليد، كما نجح فى تثبيت الحروف على اسطوانة دائرية، وفى نهاية القرن التاسع عشر اخترعت آلة جمع الحروف فأضافت إلى العملية الطباعية تقدما كبيرا، ومنذ ذلك الوقت تتطور الطباعة تطورا مذهلا مما جعل المؤسسات الصحفية تلهث لاقتناء أحدث ماتوصلت إليه فنون الطباعة.

مه في دهاليز الصحافة جـ٢ ٢٥

بالنسبة لعالمنا العربي: جاء في الموسوعة العربية الميسرة أن حروف الطباعة العربية لم تظهر الا يوم طبع الكاهن الدومينيكي، مارتان روث (١٤٨٦) كتاب وبرايدنباخ، الذي كتبه باللاتينية عن رحلته إلى الأماكن المقدسة بفسلطين، وقد نمت طباعته في مطابع مدينة مينز بألمانيا، ومعنى ذلك أن الحروف العربية ظهرت في المانيا لتسهيل عملية النطق بها في حروف لاتينية، ولم يحتو الكتاب على أي نص مؤلف من جمل عربية، وإنما هي حروف عربية لكلمات لاتينية، وعندما شن ملكا الأسبان (فردينان وايزابيلا) حرب التنصير على مسلمي الأندلس، كلفا أحد المطارنة بطبع كتابين في التبشير المسيحي لمن يجهلون العربية في غرناطة (١٥٠٥). لتسهيل قراءته بالعربية على سلمي الأندلس، كذلك تمت طباعة وكتاب الأنجيل، بمطبعة آل مدتشي في ايطاليا عام ١٥١٦م وهو أول مطبوع عربي مصور، وقد تم كل ذلك خارج نطاق العالم العربي.

فى عام ١٧١٦ أفتى عبد الله أفندى شيخ الأسلام فى تركيا بجواز استخدام الطباعة فى نشر الكتب، وكان أول كتاب أخرجته المطبعة التركية ترجمة وقاموس وانقولى، إلى اللغة التركية، وقبلها كانت المطبعة قد دخلت لبنان فى عام ١٦١٠ بفضل رهبان وديرقزحيا، وكان أول مطبوع هو والمزامير، بالسريانية والكرشونية، أما أول مطبعة استخدمت الحروف العربية فكانت مطبعة وديرمار يوحنا، الصابغ وكان ذلك فى عام ١٧٣٤، ثم دخلت بيروت فى عام ١٧٥١، وحلب هى أول مدينة سورية تدخلها المطبعة العربية بفضل البطريك دباس (١٧٥٦ و

1۷۱۱) ثم توقفت، وجاءت المطبعة إلى دمشق فى أثناء حملة إبراهيم باشا على الشام، ودخلت مصر مع حملة نابليون بونابرت لطبع الصحف العربية التى كانت يصدرها ويطبع عليها منشوراته إلى المصريين. ثم أسس محمدعلى مطبعة بولاق سنة ١٨١٩ لطبع أول جريدة مصرية هى الوقائع المصرية، وعرفت العراق أول مطبعة حجرية فى عام ١٨٣٠، وفى فلسطين عام ١٨٣٠، والأردن عام ١٩٢٧.

#### رمضان خلف القضبان

قضيت رمضانين متتالين وراء القضبان، كان ذلك في عامى ١٩٥٥ و ١٩٥٦، ورغم جهامة السجن، وبشاعة الاعتقال، فقد كان رمضان يفرض بهجته على نزلاء السجن: سجانين ومسجونين.. كان الحراس يتخففون من تكدير المعتقلين، ويحاولون بقدر ما تسمح إنسانيتهم التلطف معنا، وكانت تعليمات السجن تقضى بتقديم وجبتى الافطار والسحور مما قبل إغلاق أبواب الزنازين والعنابر في الساعة الخامسة مساء، وعلينا أن نعكف على تجهيز الافطار بطريقتنا الخاصة كي تناسب تقاليد رمضان، وتختلف عن وجبات الغداء التي تقدم جاهزة من مطابخ السجن.

كانت عملية الطبخ تستازم تقسيم العمل على سكان العنبر وعددهم ثلاثين شخصا، فالبعض يقوم بتقشير البصل، وتقطيع الطماطم، وفرم

۸,۲

البقدونس لاعداد السلطات، ونستعيض عن السكاكين بشرائح علب الصفيح بعد تفريغها من لحوم البولوبيف ونشتريها على حاسبنا الخاص من مقصف السجن، أما الطبخ فيتم في نفس العلب ووضعها فوق جردل حتى إذا ضرب مدفع الافطار وجدنا أمامنا طعاما ساخنا شهيا يعوض الحرمان من موائد رمضان الحافلة بأطيب الطعام وتتكرر العملية - بدرجة أقل - في وجبة السحور وتقتصر على الفول المدمس والزيادي.

كنا نجد فى تجهيز الطعام تسلية تخفف عنا لوعة السجن، وألم البعاد عن الأهل والأحباب، أما نهار رمضان فكنا نقضية فى سماع بعض المحاضرات من ذوى العلم من أمثال الدكتور توفيق الشاوى أستاذ القانون بكلية الحقوق، والدكتور محمود أبو السعود ـ يرحمه الله ـ وكان عالما فى الاقتصاد الإسلامى، وعمل فترة مديرا لبنك الدولة فى باكستان وسمحت إدارة السجن باقامة هذه المحاضرات تكريما للشهر المعظم.

كان الدكتور الشاوى يحدثنا عن النظم الديمقراطية في الغرب، وكان كلامه جديدا على سمعى، وغريبا على ثقافتى التى كانت محصورة في التراث الإسلامي الذي يرى في الشورى الأصل المعتبر في نظام الحكم، أما الديمقراطية فهي سلعة مستوردة لدينا ما يغنينا عنها، وأعترف أن محاضرات الشاوى فتحت في عقلي نافذة لم تغلق على الثقافة الغربية، واقتنعت بأن التراث الإنساني ملك لكل أبناء البشر ينهلون منه ما يناسب ظروفهم، أما القطيعة فتؤدى إلى الانغلاق على الذات، وحرمان المثقف من ارتياد الآفاق الرحيبة، والافادة من تجارب الآخرين. وكانت محاضرات الدكتور أبوالسعود تغوص في أعماق

الإقتصاد الإسلامى الذي أغفاناه ردح من الزمن، في حين ينطوى على حلول عملية لكل ازماتنا الاقتصادية.

أما المحاضرات التى لن تبرح ذاكرتى: فكان يلقيها علينا طالب كان ترتيبه الأول على دفعة كلية دار العلوم، واسمه أحمد عبدالمطلب فوده، وكان عبقريا بكل ما يعنيه هذا الوصف من لماحية وذكاء خارق، وكان موضوع محاضراته (الأنبياء من نافذة القرآن) ولما كانت الكتب محظورة على المعتقلين دون المسجونين، فقد كان المصحف هو مرجعه الوحيد في سرد قصص الأنبياء كما وردت في القرآن الكريم، ومتابعة جهادهم من أجل هداية البشر، وما تعرضوا له من محن وشدائد، وكانت لديه قدرة فذة على الربط بين الأحداث، واستنباط الحكم والمواعظ من ثنايا النص القرآني وللأسف الشديد فإن هذه المحاضرات لم تسجل على ورق ولو حدث ذلك لخرجنا من المعتقل بفائدة عظمى تعوض عناء السجن.

بعد أن خرجنا من السجون: تفرقت بنا السبل، وباعدت بيننا مشاغل الحياة، وبقيت صورة أحمد عبدالمطلب فودة ماثلة في أعماق ذاكرتي، ولازلت أحتفظ بمصحفي الذي كان يحمله في يده وهو يلقى أحاديثه - كما فعل الشعراوي فيما بعد - وعلى هوامش هذا المصحف تعليقات بقلمه وكان مضطرا إلى ذلك حيث كنا محرومين من اقتناء الورق وعشت سنوات متشوقا إلى رؤيته إلى أن التقيت به صدفة في شوارع وسط القاهرة، وغمرتني السعادة بلقائه، وصحبته إلى مسكني في الجيزة، وقضى معنا ليله استرجعنا فيها ذكريات لا تمحى، وعرفت

أنه عين معيدا بكلية دار العلوم، ولكنى لاحظت اعتلالا فى صحته، وانتفاخا فى بطنه، فلما استفسرت منه همس فى أذنى بأنه مريض بالاستسقاء وتألمت طبعا لما آلت إليه صحته، وافترقنا على وعد باللقاء حتى نستعيد ذكرياتنا، ولكن هذا اللقاء لم يتم وعندما سألت عنه فى الكلية علمت أنه لبى نداء ربه وهو شرخ الشباب فحزنت عليه حزنا شديدا، ودعوت له بالرحمة والرضوان وشاءت إرادة الله أن تستأثر بهذا العالم قبل أن تتكشف موهبته ولو طال به العمر لكان لدينا داعية قدير لا يقل تأثيرا فى نفوس سامعيه عن الشعراوى ورحمة الله على الجميع.

# العاشرمن رمضان

لن أنسى ما حييت وقائع هذا اليوم المجيد الذى يوافق السادس من الحتوبر ١٩٧٣ ، كانت عقارب الساعة تقترب من الرابعة عصرا، وقد فرغنا من إعداد صفحات الاتحاد، وحملتها السيارة إلى المطابع بن دسمال، . . وانطلق جميع الزملاء إلى بيوتهم لتناول الأفطار، أما أنا فقد دلفت إلى شقتى وتقع في نفس الطابق من تلك العمارة العتيدة بميدان الفردوس، في أبوظبي وجلست أكتب خطابا إلى صديق وأذنى على إذاعة أبو ظبي، وفجأة قطع المذيع الإرسال ليعلن - نقلا عن إذاعة القاهرة أن الطائرات الإسرائيلية انتهكت حرمة الأجواء المصرية وتصدت لها وسائل الدفاع الجوى المصرية، ورغم أهمية الخبر فإنه لم يستفز أعصابي، لأننا تعودنا على مثل هذه المناوشات خلال حرب الاستنزاف، وتصورت أن الأمر لايعدو أن يكون نوعا من العربدة الإسرائيلية ولكن الدماء تجمدت في عروقي عندما قطع راديو أبوطبي

الإرسال مرة ثانية ليرسل أن الطائرات المصرية تدك القواعد الإسرائيلية في سيناء، وأن الأبطال المصريين يعبرون الآن قناة السويس ويقتحمون معاقل خط بارليف، وكذلك كان الأبطال السوريون يزحفون على هضبة الجولان.

#### الله أكبر..

لم تكن المسألة مجرد مناوشات تقليدية .. ولكنها كانت حرب التحرير.. ونهضت مسرعا إلى مفاتيح مكاتب الجريدة ، ومرقت إلى غرفة أجهزة التيكرز ، فوجدت سيلا من البرقيات التى تبثها وكالات الأنباء عن سير المعارك على الجبهتين المصرية والسورية وتسمرت عينى على خبر يقول إن العلم المصرى يرفرف الآن فوق تلال خط بارليف ، وأن معارك بالسلاح الأبيض تجرى على أبواب وسراديب الحصون المنيعة ، وأسرعت إلى التليفون وأبلغت أخى المرحوم مصطفى شردى - رئيس التحرير يومئذ - فقال أنه يرتدى ملابسه وسيكون عندى بأسرع من البرق ، وكذلك أبلغت الزملاء : إسحق منصور مدير بأسرع من البرق ، وكذلك أبلغت الزملاء : إسحق منصور مدير عارف وعبدالنبي عبدالبارى ، فأخذوا يتوافدون تباعا .. وتفرغ بعضنا عارف وعبدالنبي عبدالبارى ، فأخذوا يتوافدون تباعا .. وتفرغ بعضنا لسماع الأذاعات الخارجية ، وسمعنا بصعوبة إذاعة القاهرة وكانت لسماع الأذاعات الخارجية ، وسمعنا بصعوبة إذاعة القاهرة وكانت دهشتنا كبيرة عندما وجدناها تبث برامج عادية بدون ضجة أو صخب أو تشنج ، وتتخللها البلاغات الحربية .

 ● كانت مشكلتنا هي السباق مع الزمن لاعداد الجريدة من جديد خلال فسحة زمنية قصيرة وكانت ظروف الطبع وبعد مكان المطبعة عن مكاتب الجريدة: يحتم علينا سرعة الإنجاز حتى تصدر الجريدة حاملة آخر أخبار العمليات الحربية، كان علينا أن نتناول وجبة الأفطار أثناء عملية المخاض.. نكتب باليمين، ونقضم السندوتشات بالشمال، وزادت المشكلة تعقيدا عندما أهل علينا عقب الأفطار حشد من الأخوة العرب سفراء وقناصل ورجال إعلام جاءوا يشاركوننا الفرحة، ويتابعون سير المعارك، ويحالون الموقف من جميع جوانبه، كان بعضهم يبدى تخوفه من تكرار مأساة يونية ١٩٦٧ ويقرأ البلاغات الحربية بحذر، بينما بعضهم يعلن ثقته في صدقها استنادا إلى المصادر الأجنبية التي كانت تؤكد أن القوات المصرية والسورية صارت لها اليد العليا على القوات الإسرائيلية.

● لن أنسى المشاعر النبيلة التى كانت تملك على حسى ووجدانى وأنا أعيد صياغة وقائع البطولة والبسالة.. لقد آن الآوان لنمحو عار الهزيمة التى لحققت بنا منذ الخامس من يونية المشئوم، وها هم الأبطال يحطمون أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر وسمعنا صرخات جولدا مائير وهي تستغيث وتستنجد بالرئيس الأمريكي نيكسون كي يتدخل، وينقذ الدولة العبرية من الفناء كانت البرقيات التي ثبثها وكالات الأنباء تنطق وتتكلم عن شجاعة الرجال وهم في بطون الدبابات، وعلى أجنحة الطائرات، وعلى ظهور القوارب التي تعبر القناة.. ويتقدمون في عمق سيناء والجولان.. فكشفوا عن صلابة المعدن، وقوة العزم، ولم يكن شيئا من ذلك ليتم إلا إذا كان وراءه تخطيط دقيق، وتدريب جيد، وتعبئة مدروسة، وفوق كل ذلك سرية تخطيط دقيق، وتدريب جيد، وتعبئة مدروسة، وفوق كل ذلك سرية

مطلقة أذهلت إسرائيل، وفاجأتها بالضرية القاضية في يوم عيد غفرانها الأسود.

● كان علينا أن نعد الصفحات مزينة بالصور والخرائط، ونبعث بها إلى المطبعة، بعد أن مضى أغلب الليل، على أن نعد صفحات أخرى تحتوى على الجديد من الأخبار، لتحل محل الصفحات المطبوعة، ولا أذكر عدد الطبعات التي أصدرناها من «الاتحاد» في هذا اليوم الخالد، فقد كانت الطبعات تتلاحق، حتى إذا أشرقت الشمس كانت طبعات «الاتحاد» تصدر تباعا فتتلقفها أيدى القراء على الفور وعدنا إلى بيوتنا لننال قسطا من الراحة بعد هذا العناء، لم نشعر بالتعب أو الإرهاق، كانت فرحة النصر تمحو كل إحساس بالتعب، وماهى إلا ساعات قليلة حتى عدنا إلى مكاتب الاتحاد ونحن أكثر شبابا وفتوة لنتابع وقائع هذه الأيام المجيدة من تاريخ أمتنا العربية.

### جوادبلا فارس

فى كل رمضان يثور جدل حول أحد المسلسلات التلفزيونية، ففى العام الماضى كان الحاج متولى بطل الساحة لقدرته على الجمع بين أربع زوجات تحت سقف واحد، وقبله دار الجدل حول مسلسل ،أوانى الورد، بسبب زواج المسلم من مسيحية، واليوم اندلع الصخب حول مسلسل ،فارس بلا جواد، بسبب تدخل الحكومة الأمريكية، وطلبها رسميا منع عرض المسلسل لأن فيه إشاراة إلى كتاب (برتوكولات حكماء صهيون) الذي تعمل الحركة الصهيونية على مصادرته وجمعه من الأسواق وحرقه، لأنه يفضح الخطط التي وضعها غلاة الصهيونية في أخريات القرن التاسع عشر، وعرضوها على المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد في مدينة بازل السويسرية في عام ١٨٩٧، وتهدف الخطط إلى إقامة حكومة يهودية تهيمن على العالم بعد الاطاحة

بالأنظمة الحاكمة عن طريق الانقلابات وإشاعة الفوضى والخراب في المحتمعات.

- هذه الجزئية من المسلس، رغم أنها فرعية وغير أساسية، إلا أنها استنفرت القوى الصهيونية، ودفعت الإدارة الأمريكية إلى أن تتدخل لدى الحكومة المصرية كى تمنع عرض المسلس، وأعلن صفوت الشريف وزير الإعلام رفض الطلب، وتصدى الكتاب والمفكرون للرد على الحملة الأمريكية، وكانت حجتهم أن الحكومة الأمريكية لا تسمح لنفسها بالتدخل لوقف سيل الأفلام والمسلسلات التي تطفح بها ستديوهات هوليود طعنا على الإسلام والمسلمين، فكيف تطلب من الحكومات العربية ما تحرمه على نفسها (!).
- لقد ركزت الحملة الإعلامية العربية على الجانب السياسى للمساس، واحجمت عن تناول الجوانب التاريخية والفنية، حتى لا يصب النقد في خانة الجبهة المعادية، ولا شك أن المسلسل أفاد من تلك الهوجة الإعلامية، أما الذين شاهدوه بعيون النقد الفنى: فقد راعهم أن يعمد الفنان محمد صبحى إلى قلب الحقائق التاريخية، ويجعل من بطل القصة ـ حافظ نجيب ـ بطلا وطنيا يكافح الاستعمار، ويطارد الجنود الإنجليز، رغم أن القضية الوطنية لم تشغل تفكيره، ولم تجتذب نشاطه، لأن نبوغه الوحيد كان في تدبير جرائم النصب والسرقة والاحتيال(!!)
- والحق: أن حافظ نجيب لم يزعم طوال حياته أنه رجل سياسة أو مبادئ أو كفاح، وكان معجبا بنفسه كلص ومحتال بارع فى التنكر حتى أنه ـ لكى يهرب من الشرطة ـ تنكر فى زى راهب مسيحى، وعاش فى الدير، وخطب فى الكنائس وقد اعترف بكل هذه الجرائم فى

F

كتابين من تأليفه : أحدهما اسمه (اعترافتى) والثانى اسمه (مغامراتى) ودخل تاريخ الإجرام من أوسع أبواب السجون.

- فقد قلب محمد صبحى كل هذه الحقائق، وألبس حافظ نجيب مسوح الوطنية وأجرى على يديه أعمالا بطولية لم تخطر على بال صاحبها، ولو أتيح الرجل أن ينهض من قبره فسوف يضحك ملء شدقية لأنه ضحك علينا في مماته، كما ضحك على ضحاياه في حياته وأعتقد أنه سيعلن عدم رضاه عن الصورة التي ظهر بها والتي تغاير البعد الإجرامي في شخصيته والذي كان محل رضاه وهو يبرر في كتاباته مسكه المنحرف بالظروف التربوية منذ نشأته الأولى، وتفسخ أسرته، فعاش مثل النباتات التي تطفو على سطح الأنهار .. بلا جذور .. ولا انتماء .. ولا قيم .. ولا أخلاق.
- هل من حق العمل الدرامى أن يعبث بالشخصيات التاريخية، ويعيد صبها فى قوالب توافق مزاج الفنان، وتقلق بال المؤرخ؟ إن من حق العمل الدرامى أن يتناول الأحداث والشخصيات التاريخية ولكن دون تحريف أو اختلاف، يستطيع الفنان أن يختلق شخصيات أو أحداثا هامشية لا تخرج عن السياق التاريخي، وإلا فقدت الصدق، ودخلت تحت لائحة التزييف.
- هل مسلسل ، فارس بلا جواد، يساوى الصخب الذى دار حوله؟ لو طرحنا جانبا البعد السياسى الذى وضع المسلسل فى دائرة الضوء من قبل عرضه فإن المسلسل يبدو للمشاهد عاديا.. لا يرقى إلى مستوى الأعمال الجيدة التى قدمها محمد صبحى، وقدمته إلى الناس كفنان

جاد ملتزم يحترم عقل جمهوره، ويحترم رسالته الفنية، ولكن مشكلة محمد صبحى في هذا المسلسل أنه ظهر للناس كنجم أوحد لا تكاد الشاشة تخلو من صورته، ومن حوله مجرد كومبارس مهمتهم تثبيت نجومية الفارس، وعندما تبحث عن الهدف المقصود من خلال سرد الأحداث: نجد نفسك في متاهة لا تستطيع الخروج منها، ولا تجد خطا دراميا يصل بك إلى الهدف المنشود، وطوال العرض تشعر أنك أمام جواد يمرح في البرية باحثا عن الفارس الذي يمسك زمامه ويصل به إلى محطة النهاية التي يقف عندها المشاهد منتظرا ومترقبا.. فلا يجد النوارس.. ولا يجد الجواد.

# المساجد والمدارس

فى رمضان: يحلولى التجول بين بيوت الله، وخصوصا المساجد القديمة التى أقامها الملوك والسلاطين تقربا إلى الله ويختلط فيها عبق التاريخ بروحانية الصيام، ورغم أن أول مسجد أقيم فى مصر، هو مسجد الفسطاط، الذى بناه قائد الفتح عمرو بن الماص، إلا أن التجديدات المتتالية التى دخلت عليه خلال العصور الإسلامية، أفقدته بعض معالمه الأصلية، وينطبق هذا الكلام على الجامع الأزهر الذى بناه القائد جوهر الصقلى مع القاهرة قبل حضور سيده الخليفة المعز لدين الله إلى عاصمة ملكة الجديد، ولم يبق من شكله القديم سوى أثر صئيل، ذلك أن حكام مصر كانوا يعملون دائما على ترميمه وتوسيعه.

ومن المساجد الفاطمية التي بقيت حتى الآن: الجامع الأنور، وقد بدأ في بنائه الخليفة العزيز بن المعز، واكتمل بناؤه في عهد ابنه الحاكم

بأمر الله، وقد تعرض هذا المسجد الكبير للاهمال في القرن العشرين، وكنت أتردد عليه ويتملكني الأسف عندما كنت أرى ساحته الواسعة وقد تحولت إلى سوق لبيع البصل والليمون وتحاصره النفايات من كل جانب، فلما كان عصر السادات طلبت طائفة (البهرة) أن يقوموا على تجديده وإصلاحه، فسمح لهم والبهرة كلمه هندية تعنى (التجار) وهم البقية الباقية من الطوائف الإسماعيلية الذين ينتسب إليهم الفاطميون، ولما كان البهرة يشعرون بالحنين إلى مصر، فقد انفقوا الملايين على تجديد هذا المسجد حتى أعادوه إلى صورته الأولى، حتى أنهم جلبوا له الأخشاب من سنغافورة لتغطية السقوف المنهارة من نفس نوع الخشب الذي غطى به سقف المسجد الأصلى، وفرشوا أرضه بالسجاد الفاخر، وزودوه بالنجف الكريستال حتى أصبح المسجد تحفة معمارية .

وهناك مساجد تضفى على النفس روحانية عميقة، ويتقدمها بالطبع مسجد الإمام الحسين بن على بن أبى طالب، رضى الله عنهم، وفى ضريحة توجد رأسه الشريفة التى فصلت عن الجسد أثناء مذبحة كربلاء، ثم حملت إلى دمشق حيث أمر الخليفة يزيد بن معاوية بدفنها بعد أن أعلن تبرئه من هذه المذبحة اللعينة، ولم يتفق المؤرخون على المكان الذى دفنت فيه الرأس، إلى أن انتقلت من عسقلان بفلسطين إلى القاهرة ولكن المتفق عليه أن الوزير الفاطمى طلائع بن رزيك بنى مسجدا خارج باب زويلة ليكون مقرا للرأس، بعد نقلها من عسقلان، وخوفا عليها من العبث أثناء الحروب الصليبية، فحملت الرأس فى غطاء من الجوخ بداخل صندوق من الفضة، وخرج الوزير وبصحبته غطاء من الدولة لاستقبال الموكب الذى جاء برأس الحسين من عسقلان،

م ا في دهاليز الصحافة جـ١ ٨١

ولكن امراء الأسرة الفاطمية رفضوا تدفن الرأس في مسجد طلائع، وقالوا أنهم أحق برأس الحسين من الوزير الأرمني الأصل وبالفعل تم دفن الرأس في إحدى غرف القصر الكبير، ولاتزال في موقعها حتى الآن، وبعد تطورات سياسية تم هدم القصر، وأقيم على أنقاضه مسجد الحسين الذي يعتبر من أعظم معالم القاهرة الدينية، وحرص كل الملوك الذين توالوا على حكم مصر، على توسعة المسجد وتجديده ويضم المسجد غرفة تحتوى على بعض آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تفتح هذه الغرفة إلا للملوك والأمراء وكبار الصيوف.

ومن مساجد القاهرة ذات الشهرة الجماهيرية: مسجد السيدة نفيسة، وهى من سلاله الحسن بن على، وزوجها اسحق المؤتمن هو ابن الإمام جعفر الصادق، ومسجدها يزدحم دائما بالمصلين الذين يحرصون على الدخول إلى ضريحها، والتوجه إلى الله بالدعاء لما يقال أن الدعاء مستجاب في مسجدها.

أما مسجد أحمد بن طولون فهو من أكبر مساجد القاهرة، وقد أقامه الأمير أحمد بعد أن استقل بمصر عن الخلافه العباسية في عام ٢٥٤هـ ولا تزال جدرانه على حالها وهي مبنية من الآجر، وتتوسطه مئذنة فريده ليس لا نظير في العالم الإسلامي إلا في مدينة (سر من رأي) بالعراق، حيث درجات السلم تقع خارج عمود المئذنة، وليس بداخلها، ورغم اتساع مسجد ابن طولون، فإن الاقبال عليه صئيل، ويرجع ذلك إلى إشاعة انتشرت عند بنائه، وهي أن ابن طولون أقام مسجده على أرض مغتصبة، ومن ثم أعرض الناس عن الصلاة فيه، ورغم مرور

ألف سنة على هذه الاشاعة، فإن المسجد يعانى من قلة المترددين عليه للصلاة، وإن كان السياح يضعونه فى برنامج زيارتهم المساجد ومن المعالم الأثرية النادرة فى العمارة الإسلامية: مسجد السلطان حسن الذى يقع فى سطح قلعة صلاح الدين، وقد اقامه السلطان حسن بن قلاوون ليكون مسجدا ومدرسة فى وقت واحد.

والمعروف أن المدارس لم تظهر كمؤسسات تعليمية متخصصة، إلا في العراق في القرن الخامس الهجرى، على يد الوزير العظيم انظام الملك، أشهر وزراء الإسلام في عصر الدولة السلجوقية في بغداد، فهو أول من أقام المدارس النظامية - نسبة إليه لتشرف على تعليم التلاميذ علوم الدين وعلوم الدنيا، بعد أن كانت المساجد تقوم بهذه المهمة، ومن العراق انتشرت المدارس في كل البقاع الإسلامية، وأول من أدخلها إلى مصر : البطل صلاح الدين الأيوبي، فقد انشأ العديد من المدارس في مصر والشام، وخصص لها الأوقاف للانفاق من ريعها على طلبة العلم والمدرسين وسار على نهجه ملوك الدولة الأيوبية، فلما كان عصر المماليك انتشرت المدارس، وأروعها مدرسة السلطان حسن، وكانت تضم بيتا لايواء التلاميذ، وتمنحهم الكتب والأدوات المدرسية بالمجان، وجلب لها أكابر العلماء المتخصصين في علومهم، فإلى جانب تدريس علوم القرآن والحديث والفقه كانت المدرسة تعلم الطب والهندسة والفلك والنبات، وفيها تخرج كثير من العلماء الذين ازدات بهم العصر المملوكي.

### بهجت العيد

هناك فئات من الناس محرومون من قضاء العيد بين ذويهم، مثل رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدنى وقطاع الطوارئ فى المستشفيات فكل هؤلاء يقضون العيد خارج بيوتهم ليكونوا فى خدمة الجمهور، ومن هؤلاء أيضا رجال الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون، فواجب المهنة يقتضيهم النزول إلى الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة ليسجلوا مظاهر البهجة والفرح، ويرصدوا ما عسى أن يقع من حوادث خاصة عند مراسى المراكب النيلية التى تتجه إلى القناطر الخيرية ولاتزال مقصد الغالبية من أهل القاهرة لقضاء العيد بين حدائقها الشاسعة، ويحدث أن تحمل المراكب ضعف حمولتها، فتتعرض للغرق بمن عليها من بشر، وتتحول بهجة العيد إلى مأتم، وأبشع حادث من هذا النوع ما وقع لركاب الباخرة «دندرة» في أواخر الخمسينات، فبعد وصولها إلى شاطئ القناطر " قام البحارة بسحبها إلى

الشاطىء بحبال غليظة، ولم يعملوا حساب التوازن، فانقلبت السفينة على جانبها، وغاصت في قاع النيل في غمضة عين وعلى متنها مئات الركاب من الرجال والنساء والأطفال.

و و فى أحد الأعياد كلفت بتغطية حادث سقوط الكوبرى والهزاز و حدائق القناطر الغيرية و كان عبارة عن كوبرى معلق فى الهواء بين دعامتين من الحديد عن طريق سلسلة من الجنازير ويهتر مع حركة الركاب أثناء رقصهم ولهوهم، ولما كان الكوبرى - حتى يوم العيد - يحمل ضعف حمولته، فقد انقطعت السلسلة، وهوى الكوبرى إلى الأرض بركابه، وتكدست أجسادهم مما أدى إلى وفاة الكليرين، وكانت كارثة أضدت على رواد القناطر بهجة العيد.

• • وباستثناء هذه الواقعة : لا أذكر أننى قضيت العيد خارج بلاتى الا مصطرا، ولازلت حريصا على قضاء العيدين بين أهلى وأصدقائى في الريف، حيث تتآلف الأرواح، وتتقارب النفوس، وتتجدد الذكريات، ولاتزال زيارة المقابر صبيحة يوم العيد واجبا يفرضه الأموات على الأحياء، فيلبون النداء، وأتوقف أمام شواهد القبور، أتطلع إلى أسماء الراقدين، وتواريخ رحيلهم، ويتملكنى الأسي عندما أكتشف رحيل صديق أو جار دون علم منى، فلا أملك سوى أن أترحم عليه، وأقرأ على روحه الفاتحة.

● ولا يمنعنى من قضاء العيد فى يلدنى سوى مانع قوى، وأذكر أننى دعيت منذ عدة سنوات للمشاركة فى مؤتمر بالعاصمة البريطانية قبيل العيد، وقبلت الدعوة على شرط أن أعود إلى مصر قبل العيد، وفى

لندن لجأت إلى من أعرف ومن لا أعرف من ذوى النفوذ لكي يدبر لي مقعدا على الطائرة، حتى عثرت على مقعد في طائرة تصل إلى مطار القاهرة في فجر يوم العيد، واتصات على الفور بمكتبي في القاهرة لتكون السيارة في انتظاري كي تحملني على الفور إلى بلدى، وتم كل شيء على ما تمنيت، ووجدت السائق في انتظاري فألقيت بجسدي في جوف السيارة، وطلبت من السائق أن يسابق الربح كى نصل مبكرا، ولكن ما أن غادرنا القاهرة حتى هبطت علينا ،شبورة، كثيفة عكرت الرؤية، ولم تفلح الكشافات الضوئية في كشف معالم الطريق، وسارت السيارة بسرعة السلحفاة حتى أشرقت الشمس، وحان موعد صلاة العيد فتركنا السيارة ودخانا مسجدا يقع على حافة الطريق، وصعد الخطيب المنبر ليلقى خطبة العيد فإذا به يسترسل في خطبته دون مراعاة إلى أن غالبية المصلين من عابري الطريق، وطرح علينا كل مشاكل الدنيا صغيرها وكبيرها، وما كاد ينتهي من خطبته حتى استوقفنا أهالي القرية كي نتناول كعك العيد، ونشرب الشاي، تمشيا مع تقاليدهم مع المسافرين، وعبثا حاولت إقناعهم بإخلاء سبيلي واضطررت إلى قبول ضيافتهم الكريمة على حساب كل دقيقة أتمنى قضاءها بين الأهل والأصدقاء.

• ومن الموانع التى حالت بينى وبين الاستمتاع بالعيد بين أهلى : ظروف قهريه اضطرتنى إلى قضاء أربعة أعياد متتالية خلف القضبان، ورغم ذلك فقد فرضت بهجة العيد نفسها على السجين والسجان، فالزنازين تفتح لكى يتبادل النزلاء التهانى، ويتخلى السجان عن تكشيرته التقايدية، وتقدم إدارة السجن الكعك والحلوى إلى ضيوفها،

ومعظم هذه الحلوى تأتى من أهل الخير الذين يذكرون نزلاء السجون فى الأعياد لعلها تخفف عنهم قسوة الحياة وراء القضبان وفى أيام العيد تزداد نسبة الزيارات العائلية، أما تعساء الحظ فهم الذين يمكثون أيام العيد دون أن يتذكرهم أهلوهم لأسباب يجهلونها، ولكن السجين لا يغدر أهله، ولا يقدر الظروف التى حالت بينهم وبين زيارته فى يوم العيد، ويعتبر ذلك تقصيرا يستحقون عليه اللوم، وتلعب الهواجس فى رأسه لتفسير غياب الأهل.

● ولا أنسى أيام الأعياد خلال السنوات التي عشتها في الأمارات وغالبا ما كنا نقضيها في دبي أو الشارقة أو رأس الخيمة أو خور فكان أو مدينة العين، نزور الأصدقاء والأقارب المقيمين في هذه المناطق ونخرج إلى البر لنقضى الليل في الصحراء ونملاً البطون بالشواء على نار الفحم، ثم نعود إلى أبو ظبى لنستأنف حياتنا بعد أن نكون قد قضينا أيام العيد في لهو ومرح.

#### الضاحك الباكي

كان فكرى أباظة باشا من أصحاب المواهب المتعددة، فهو الكاتب السياسى الأول فى الأهرام والمصور، وهو المحامى المتغرغ للدفاع عن قضية الحرية، وهو عضو البرلمان القابع فى صفوف المعارضة بحكم انتمائه إلى الحزب الوطنى القديم، حزب مصطفى كامل ومحمد فريد، ولم تفلح جهود الأحزاب الجديدة فى اجتذابه إليها، وهو المتحدث الإذاعى المشهور الذى كانت الجماهير تلتصق بالراديو لتسمع أحاديثه المرحة مساء كل أربعاء.

كان أهم مايميز فكرى أباظة: خفة الخل، والقدرة على انتزاع البسمة من فم القارئ أو المستمع، وكانت سخريته غير جارحة تعتمد على النكتة البارعة، والقفشة الظريفة، والحبكة المثيرة، فإذا لم يجد مايسخر منه: سخر من نفسه ومن هندامه ومن تكوينه الخلقى، وقد

كتب السياما قصة فريدة اسمها (خلف العبايب) يسخر فيها من الإفراط في النسل، وقام ببطولتها الممثل «فؤادالجزائرلي» وزوجته المعروفة بأسم أم أحمد، وكانا يجهلان أسماء أولادهما ــ لكثرتهم ــ فكان لكل ولد رقم يعرف به أما أبرز مؤلفات فكرى أباظة فهو كتاب «الضاحك الباكي» وأرخ فيه المرحلة الأولى من حياته عندما كان يعمل محاميا في أسيوط واشتعلت ثورة ١٩١٩ فخاص غمارها حتى كاد يقع في قبضة الانجليز، وهناك ربطت العاطفة بينه وبين فتاة من عائلات الصعيد اسمها «ثروت» تعرضت للاغتصاب من جنود الأحتلال، ولم تتحمل الفتاة الفضيحة، فانتحرت، وعاش فكرى وفيا لذكراها، أوحرم على نفسه الزواج حتى نهاية حياته.

كان تاريخ ميلاد فكرى أباظة من الأمرار الحربية التى احتفظ بها لنفسه وحجبها عن أصدقائه ومعارفه، وكان هذا السر مجال تندر ومعاكسات من محبيه، وأغلب الظن أنه من مواليد السنوات الأخيرة فى القرن التاسع عشر، وقد منحته حياة العزوبية حرية مطلقة المتنقل والسهر فى المنتديات والصالونات، وخاصة النادى الأهلى، فهو من أبرز مؤسسيه، وعضوا لامعا فى فريق كرة القدم، وله صولات كروية محفوظة فى صحافة ذلك العصر، وظل طوال حياته لصيق الصلة بالنادى الأهلى، يلتف الأعضاء حوله ليسعدوا بنوادره وقفشاته. وصار نقيبا للصحفيين أكثر من مرة، وكانت المرة الوحيدة التى رأيته فيها عندما جاء لزيارة النقابة فى أخريات أيامه وقد بلغ بصره من ضعف البصر ماجعله يتعثر فى مشيته، ومع ذلك كان يأبى أن يأخذ أحد بيده.

أما شهرته الشعبية فقد جاءته عن طريق الراديو، ووجد المستمعون في أحاديثه النقد اللاذع لتصرفاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ومع ذلك كانوا يهرعون إليه، لما يلمسونه في كلامه من صدق، فهو يستهل حديثه إليهم قائلا: سيداتي وسادتي: أحلف لكم بالله العظيم وصدقوني، عمرى ماحطيت ودنى ورا باب وسمعت الكلام الى بيدور ورا الباب، أنى اأصنت، وأتجسس فشئ مش في طبيعتي ولا في أخلاقي، مش لأننى شريف وعفيف.. ولكن من خوفي لأسمع كلمة تعكنني، وتفور دمى، وتحشر علاقتى مع اللي باعاشرهم ويعاشروني، وديك النهار بعيد الندا ماشي ورا باب المطبخ اللي بيكالوا فيه حضرات المحترمين الأفاصل اللي بيخدموني: الطباخ والسواق والفراش وولد أفندي بيساعدهم، سمعتهم عاملين امؤتمر، وكله على راس، سمعت الطباخ بيقول: البيه بتاعنا ده ،غلباوى، كل يوم يزعق ويقول لى اكتب المصروف، اعمل لى الحساب، وبعدين يبص فيه ويقول: طيب . لا هو عارف القلقاس بكام، ولا السمنة قد أيه، ولا الفرخة نوعها إيه.. وبس داوشنی وداوش نفسه علی قلة فایدة . . که . . که . . که وهات ياضحك .. فقال الفراش: دا البيه بتاعنا باين عقله طاير .. يرمى المحفظة كل يوم في حتة وينساها .. وبيجي يخانقني حطتها فين .. مرة لقيته نازل ولابس فردة شراب كحلى وفردة بني . . حبيت أنبهه قام من كسوفه قاللي أنت اللي ملخبط الشرابات وهوشني . . كر . . كر . . كر . . وهات ياضحك .. قام السواق قال: ياخي انتو بتشوفوا إيه .. دا كل يوم يفك جنيه ينطس له في ريالين مزيفين . . وبيجي يقوللي أنت اللي جايب الفكه .. أقول له لا .. ونتخانق والأتوموبيل ماشي أعمل تلات مخالفات يكعهم وهو زي البرنس.. كه.. كه.. كه.. وهات ياضحك..

أقول لكم الحق. أخدت على خاطرى.. وقلت فى نفسى: بقى الناس اللى بياكلوا فى خيرى عمالين يهزؤوا فيه.. إيش حال اللى مالهوش عندى حاجة.. ياواد أوعى تصنت على حد من هنا ورايح.

■ ● ورغم أن حياة فكرى أباظة كانت أشبه بكوميديا ضاحكة خالية من المنغصات ـ إلا أن الخاتمة كانت أشبه بالتراجيديا السوداء، وذلك عندما أمر الرئيس الراحل عبد الناصر بعزله من رئاسة دار الهلال ومنعه من الكتابة.. وذلك بسبب سطر واحد ورد في مقال له. وقد فهم عبد الناصر من هذا السطر أن فكرى أباظة يدعو إلى الاتفاق مع اسرائيل.

وظل فكرى أباظة في عزلته، إلى أن خرج على الناس باعتذار في الصفحة الأولى للأهرام، وكانت صيغة الاعتذار مهينة للرجل الذي عاش حياته الصحفية والبرلمانية مرفوع الرأس، ويقول حلمي سلام أنه صارح فكرى أباظة \_ في جلسة خاصة بمكتبة \_ يصدمة الناس بهذا الاعتذار المهين. فإذا بفكرى أباظة يتنهد من أعماقه قائلا: الله يسامحه هيكل (يقصد محمد حسنين هيكل) فلولا الصغوط التي مارسها على، لما كتبت حرفا واحدا في هذا الأعتذار الذي اعتبره كل أصدقائي سقطة ماكان لي أن أقع فيها..

يقول حلمى سلام: واعتقادى الخاص أن معنويات فكرى أباظة، وإحساسه الكبير بكيانه المستمد من تاريخه الوطنى الطويل: قد انهار نماما منذ ذلك اليوم.

وكانت هذه البكائية هي ختام حياة الضاحك الباكي. رحمه الله.

# صحفیون من مهن أخرى

اجتذبت مهنة الصحافة أشخاصا من مهن أخرى كان من الممكن أن يجقوا فيها نجاحا كبيرا، ولكنهم فضلوا العمل في بلاط صاحبة الجلالة على ممارسة المهن التي درسوها في الجامعات، منهم الذين تخصصوا في الهندسة مثل على أمين وجلال الدين الحماصي، ومنهم أطباء مثل يوسف إدريس، ومصطفى محمود وإبراهيم ناجى صاحب (الأطلال) التي تشدو بها أم كلثوم، ومنهم من تخرج في كلية الزراعة مثل على حمدى الجمال، أو كلية العلوم مثل سعيد سنبل وصلاح جلال وعواطف عبد الجليل، ومنهم صنباط جيش مثل خالد محيى الدين ويوسف عبد الجليل، ومنهم ضباط جيش مثل خالد محيى الدين وهبة ... إلى وعندما تبحث عن سر هذا التحول في حياة هؤلاء الكتاب الكبار: فان تجد الجواب إلا في قوة الجاذبية الصحفية، وسحرها الشديد على فان تجد الجواب إلا في قوة الجاذبية الصحفية، وسحرها الشديد على

من يقع فى هواها، فيضحى بمهنته، راضيا بما سوف يلقاه فى بلاط صاحبة الجلالة من متاعب. وكل هؤلاء لاقوا معارضة شديدة من جانب أهلهم وذويهم حين رأوا «أولادهم» يعرضون عن المهن التى درسوهافى الجامعات ويحترفون الصحافة فى وقت كان فيه الصحفى يتعرض للعواصف والأنواء بسبب الصراعات الحزبية، والتقلبات الوزارية، ولم يكن للصحفى قوانين تصميه من البطش. ومع ذلك استجاب هؤلاء الرواد لنوازع نفسية دفعت بهم إلى عالم الصحافة.

خذ مثلا: على أمين.. فبعد أن حصل على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في عام ١٩٣١ بعث به أبوه ــ السفير أمين يوسف للى لندن ليدرس الهندسة، ويبعد عن عالم السياسة ومافيه من مضايقات في عهد إسماعيل باشا صدقى، ويكفى أن ابنه الثانى مصطفى ـ غرق إلى شوشته في هوى الصحافة، ولم يكن الأب يدرى ان ابنه ،على، ذهب ليدرس الهندسة لتكون البوابة التي سيدخل منها ان ابنه ،على، ذهب ليدرس الهندسة لتكون البوابة التي سيدخل منها إلى بلاط صاحبة الجلالة، وبعد أن قرأ عددا من الكتب الأنجليزية عن الصحافة الحديثة، أدرك بعدها أن الصحافة سوف تعتمد على الهندسة والماكينات الدقيقة، وقبل سفره سألة أستاذه التابعي عن سر اختياره للهندسة ولماذا لايدرس الصحافة مثلما يفعل أخوه في أمريكا، فكان رده: قررت أن أدرس الهندسة لأساير تطور الصحافة في المستقبل... ثم يستطرد: ولاأذكر إذا كان هذا حقا هو سر دراستي للهندسة، أو أنني قلت ذلك على سبيل ،التهويش، للتابعي، وأوهمه أنني أقرأ كتب الصحافة الحديثة ويستعد لتطويرها.. ولكن الذي أذكره إنني أخترت دراسة الهندسة لأرضى أسرتي لأنها كانت ترفض أن أكون صحفيا..

فقررت أن أحصل على شهادة بكالوريوس الهندسة، وأسلمه لأسرتى، ثم أستغل بالصحافة سرا بجانب الهندسة، وأثناء دراسته فى جامعة «شيفيلد» لم ينس على أمين أنه صحفى، فكان يبعث بمقالاته إلى شقيقه مصطفى فى مجلة روز اليوسف، فنشر تحت اسم «السندباد البحرى» وهو الاسم المستعار الذى أختاره له التابعى، وظلت حكومة صدقى باشا تسعى معرفة هذا الصحفى المجهول الذى يزود روز اليوسف بأدق الأخبار.

وبعد عودته من انجلترا شارك على أمين في اصدار مجلة «آخر ساعة» تحت قيادة التابعي، وهو الذي اختار لها هذا الاسم، وكافأه التابعي على ذلك بمبلغ خمس مليمات، كما يقول فتحي رزق في كتابه نجوم في بلاط صاحبة الجلالة، وكان يقدم أفكار الكاريكارتير إلى الرسام «صاروخان»، كما شارك في تصميم الأعداد الأولى من جريدة «المصرى» عند صدروها في عام ١٩٣٦ وكان نشاطه الصحفي مركزا في الناحية الفنية مستفيدا من العلوم الهندسية والفنون الطباعية التي درسها في انجلترا وكان هناك يتدرب في مصنع لآلات الطباعة وعمل على أمين بعد عودته من إنجلترا مهندسا في وزارة الأشغال تلبية لرغبات أسرته وظل يترقى في سلك الوظيفة حتى شغل منصب مدير مكتب وزير الأشغال عبد القوى أحمد باشا، ولكنه مالبث أن استقال ليتنفرغ للعمل الصحفي، فأعطاه كل مايملك من مواهب وخبرات ظهرت جلية في كل الصحف والمجلات التي أشرف عليها.

أما سعيد سنبل فقد تخرج في قسم الحشرات بكلية العلوم سنة
 ١٩٤٩ ولم يكن في الكلية نشاط صحفي يلبي هوايته في كتابه

القصص، فكان يبعث بها إلى جريدة «الكتلة، فيجدها منشورة مما شجعه على مواصلة الكتابة حتى أنه فكر في التحول من كلية العلوم إلى كلية الآداب تمهيدا لاحتراف الصحافة، فقد كان يتصور أنها مهنة مريحة، غير أن بعض أقاربه نصحوه بالاستمرار في دراسة العلوم، وبعدها يختار المهنة التي يحبها، وبعد تخرجه ذهب به ابن عمه إلى جلال الدين الحماصي رئيس تحرير صحيفة «الزمان» اليومية ليضعه في سلم المحررين المبتدئين، فأحاله إلى موسى صبرى الذي طلب منه أن يقدم إليه موضوعات علمية بطريقة إخبارية بعيدة عن الجفاف العلمي، فقدم إليه موضوعا عن أستاذ حشرات فرنسي كان يزور القاهرة، ويجرى دراسات حول نوع من الخنافس يمكن إطلاقها في مزارع القطن فتلتهم الدود، غير أن موسى طلب منه إعادة كتابة الموضوع بأسلوب سهل، وفي المرة الثائثة حاز الموضوع على موافقة موسى صبرى، فنشره تحت عنوان: «خنافس من باريس». وكانت تلك أول خطوة لسعيد سنبل في بلاط صاحبة الجلالة.

### الأمير والشاعر

الصحافة صناعة حديثة لم تظهر إلا بعد اختراع المطبعة، في القرن السادس عشر، وليس معنى ذلك أن العهود السابقة على المطبعة لم تعرف الصحافة كوسيلة إعلامية قامت على أكتاف الشعراء والأدباء، فسجلوا أحداث عصرهم في قصائد الشعر أو فصول الأدب، ولذا حرص الخلفاء والسلاطين والأمراء على اجتذاب كبار الشعراء وإغرائهم بالمنح والعطايا كي يهرعوا إلى بلاطهم، فيذكروا مناقبهم، ويشيدوا بأعمالهم، واستد التنافس على جذب الشعراء والأدباء في العصر العباسي الثاني، بعد أن فقدت الخلافة سلطتها المركزية في بغداد، وقامت الدول بكليمية، وانتقلت مراكز الثقافة إلى العواصم في دمشق وحلب والقاهرة والقيروان وقرطبة وكان كل أمير يصحب الشعراء في جولاته وحروبه ليسجلوا مشاهداتهم مثلما يفعل المراسلون العسكريون في عصرنا.

وكان من الطبيعى أن يبالغ الشعراء فى وصف البطولات، فتلك طبيعة الشعر والشعراء، وأبرز مثل على ذلك معركة ،عمورية، التى دارت بين جيوش الخلافة العباسية، بقيادة المعتصم، وبين الروم، فهذه المعركة من وجهة نظر المؤرّخين ليست من المعارك الضخمة، التى خاضها المسلمون ضد بيزنطة، ولكن الشاعر الكبير «أبو تمام» وكان فى صحبة المعتصم، جعل منها ملحمة شعرية وعسكرية، وخلاها في قصيدته التى مطلعها:

السيفُ أصدقُ إنباءً من الكتب

في حدَّة الحدُّ بين الجدُّ واللعب

ومن الشعراء من فاقت شهرته شهرة الأمير الذي يعمل في بلاطه، ولاشك أن قراء العربية يضعون أبا الطيب المتنبى على رأس قائمة الفحول من شعراء العربية، والقلة هي التي تعرف أن الأمير الذي تغنى المتنبى بأمجاده وبطولاته – وهو سيف الدولة الحمداني – لم تكن إمارته تتعدى حلب وماحولها، ولم تكن قيمته السياسية تضاهي مقام الخلافة في بغداد، أو نفوذ الأخشيديين في مصر، ولكن المتنبى جعل منه أسطورة تتغنى بها الألسنة على مدار القرون. ذلك أن العلاقة بين الأمير والشاعر: تشبه في كثير من ملامحها تلك الصلة التي نراها في عصرنا بين حاكم وصحفي، كلاهما نجح في الاستحواذ على قلب صاحبه، الحاكم يدفع بصديقه المقرب إلى القمة الاعلامية، والصحفي يبذل كل إمكاناته من أجل الترويج لفكر صاحبه.

م٧ في دهائيز الصحافة جـ٢ ٩٧

وكانت العلاقة الفريدة بين سيف الدولة والمتنبى موضع حسد من جانب حاشية الأمير، وعلى رأسهم ابن عمه وزوج اخته \_ نجلاء \_ الشاعر الكبير أبو فراس، وكان يطمع فى أن تكون له الحظوة عند ابن عمه قبل المتنبى، فشارك فى الدسائس التى أدت إلى تعكير صفو العلاقة الحميمة بين الأمير وشاعره، حتى اضطر المتنبى إلى مغادرة بلاط سيف الدولة، والهجرة إلى بلاط كافور الأخشيدى فى مصر.

وكان كافور أديبا وناقدا وفاهما لدروب الشعر وأفانينه، وكان يعلم أن المتنبى لم يقصده إلا طمعا في منصب إدارى مرموق، فرغم المكانة السامقة التى بلغها أبو الطيب في مجال الشعر، إلا أن نفسه الأمارة بالسوء جنحت به إلى التطلع إلى ولاية ،منية ابن خصيب، وهي محافظة المنيا حاليا، وتلك إحدى نقاط الضعف في شخصية شاعر العربية الأكبر، ولقد أفصح عن أمنيته صراحة وهو يخاطب كافور بقوله:

أقلً سلامي حبٌّ ماخف عنكمو

وأمسكت كيما لايكون جواب وفي النفس حاجات وفيك فطانة "

سكوتى بيسان عندها وخطاب

ورغم المدائح التى أنشدها المتنبى فى حضرة كافور، وهو الذى أطلق عليه وصف «ابو المسك، في قصيدة مطلعها:

أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا

وآمل عيزاً يخصب البيض بالدم

فإن كافور - الخبير بخبايا النفوس - كان يدرك أن هذه المدائح مصطنعة ولاتتجاوز شقشقة اللسان، وليست نابعة من شغاف القلب كتلك المدائح التي كان يخلعها المتنبي على سيف الدولة. وقد ظهر ذلك من أول قصيدة أنشدها المتنبي في حضرة كافور، واستهلها بذكر الموت والمنايا حيث قال:

كفي بك داء أن ترى الموت شافيا

وحـــسبُ المنايا أن يكنَّ أمــاينا

وعلق كافور على هذا الاستهلال السئ بقوله: ماكان ينبغي لمن قصد الملوك أن يكون الموت والمنايا أول مايخاطبهم به، واكتشف الطرفان \_ الأمير والشاعر \_ ان كليهما غير صادق في حبه للآخر، ولقد اعترف المتبنى بهذه الحقيقة بعد أن غادر مصر، وقال: كنت إذا دخلت على كافور يضحك، ويبش، إلى أن أنشدته:

ولما مـــار ود الناس خبّا

جــزيتُ على ابتــســام بابتــســام

وصرت أشك فيمن أصطفيه

لـعــاــمـــى أنـــه بــعــض الأنـــام فما ضحك بعدها فى وجهى إلى أن فارقته، فعجبت من فطنته وذكائه.

#### صاحب الفضل

أيهما كان سببا في شهرة الآخر: سيف الدولة الحمداني أمير حلب؟ أم شاعر العربية الأكبر أبو الطيب المتنبي؟

رجال السياسة والحكم ينتصرون لسيف الدولة، فلولاه ماانطلقت مواهب المتنبى، ولولا إغرافاته ومكارمه لما تحركت ملكاته الشعرية، فقد كان شاعرنا الفحل محبا للمال والجاه، فوجد بغيته عند صديقه الأمير، وفي بلاط الحمدانيين كانت له الريادة والسيادة على فيلق الأدباء والشعراء الذين ازادن بهم البلاط.

أما نقاد الشعر والأدب فينسبون الفضل للمتنبى، فأشعاره القوية أذاعت صيت الحمدانيين فى الآفاق، وخلدت اسم سيف الدولة فى التاريخ، ولولاه مااشتهر هذا الأمير الذى كان يحكم إمارة لاتتجاوز إقليما فى العراق أو مصر أو الأندلس، ولكن المتنبى جعل منه نجما ساطعا ينافس فى شهرته ملوك الدول الكبرى.

ولكى نحسم هذه القضية الخلافية: لابد أن نعطى لكل ذى حق حقه، بغير انحياز أو تحامل. صحيح أن سيف الدولة كان قائدا محاربا ينظم الجيوش، ويبنى الحصون، ويخوض المعارك، وكان قرب ولايته من دولة الروم البيرنطية سببا فى دوام التوتر بينهما، ويحفظ لنا التاريخ صولاته وجولاته فى ميادين القتال، حتى لايكاد يأنس إلى راحة أو هدنة، وقد أحاط نفسه بكتيبة من كبار القادة، وخبراء الحرب، مثلما جمع حوله العلماء والشعراء والفلاسفة من كل قبيل. ولكنه كان إلى جانب هذه النزعة الحربية: أديبا مطبوعا، تربى فى حصن الثقافة منذ طفولته، وكان قصره يضم مكتبة ضخمة عامرة بكل صفوف المعرفة، وحينما كان يتوجه إلى ساحات القتال: لم يكن ينقطع عن الاطلاع والقراءة، بل كان ينتهز فترات الراحة بين المعارك، فيأوى إلى خيمته وينصرف إلى القراءة.

كان سيف الدولة \_ كما يصفه أستاذنا الدكتور مصطفى الشكعة من الملوك المثقفين، واجتمع له إلى جانب هذه الثقافة موهبة نظم الشعر، فجاء شعره جميلا عذبا، وله شعر وجدانى رقيق قال أكثره فى جارية رومية فاتنة الحسن، وقعت أسيرة فى إحدى الغزوات، وكانت ابنة أحد الأمراء البيزنطيين. فمن قوله فيها:

أَقبَّلُهُ على جــــزع كــشــربِ الطائرِ الفــزعِ رأى مــاءً فــأطعـمــه وخــاف عــواقب الطمع وصــادف فـرصــة فــدنا ولم يلتـــــذ بالجــــزع

وكان سيف الدولة، إلى جانب موهبته الفطرية، صاحب رؤية نقدية لما يذاع فى حضرته من قصائد يلقيها فحول العصر الذين هرعوا إلى بلاطه، وقد جاءوا من مختلف الأوطان العربية ليكونوا فى صحبة هذا الأمير الذى جمع بين السيف والقلم، وكلهم يسعى إلى حظوة الأمير، وهو يرى أمامه هذا التنافس فيعمل على إيقاد جذوته كى تتفجر ينابيع الشعر عن أحلى الكلام، وكان ذلك مثار خلافات ومشاحنات كانت تصل أحيانا إلى حد تدبير المؤامرات والدسائس، ولاشك أن المتنبى كان يحظى بالقدر الأكبر من هذه المكايد نظرا لقربه من الأمير، ولم يكن سيف الدولة يخفى تعصبه للمتبنى، ليس عن هوى أو حب أجوف، ولكن لأن المتنبى كان يستحق عن جدارة موقع الصدارة بين شعراء عصره، وكل العصور، ولأنه كان أقدر منهم على فن المديح الذى كان عصره، وكل العصور، ولأنه كان أقدر منهم على فن المديح الذى كان

على أن هذا الحب الجارف من سيف الدولة للمتنبى: لم يمنع الأمير من أن ينتقد بعض ماكان ينظمه المتنبى، ويسمح الخيره من الشعراء بكشف بعض المعايب فى شعره، وقد شهدت ندوات البلاط كثيرا من هذه المعارك التى عادت بالنفع على تاريخ النقد الأدبى.

كنا فى شبابنا نحفظ قصيدة المتنبى التى وصف فيها سيف الدولة وهو يخوض إحدى المعارك الحربية بجسارة، والتى مطلعها على قدر أهل العزم تأتى العزائم، والتى يقول فيها:

تمربك الأبطال كلمى هزيمة

ووجهاك وضاح وثغرك باسم.

وكنا نتوقف طويلا أمام كلمة «الأبطال» ، ونعجب: هل من المعقول أن يصف المتنبى الأعداد بالبطولة، ويتطوع بعضنا من التفسير، فيرى أن الأبطال هم بعض قادة سيف الدولة الذين هزموا في المعركة، وبقيت هذه الإشكالية في ذاكرتي إلى أن قرأت للدكتور الشكعة في كتابه عن سيف الدولة أن هذه القصيدة كانت موضع نقد من جانب الأمير. فحين أنشلاه القصيدة وجاء على ذكر البيتين:

وقف فت ومافي الموت شك لواقف

كانك في جافن الردى وهو نائم

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة

ووجهك وضاحٌ وتغرك باسم

قال الأمير: لقد انتقدنا عليك هذين البيتين.. وكان من الأصلح أن تقول:

وقف فت ومافى الموت شك لواقف

ووجهك وضاح وتغرك باسم

تمرّبك الأبطال كلمي هزيمةً

ك\_أنك في جـفن الردى وهو نائم

فقال المتنبى: أصلح الله الأمير.. فهو يعرف أن الثوب لايعرفه البزاز (تاجر الحرير) معرفة الحائك، لأن البزاز لايعرف جملته، والحائك يعرف جملته وتفاريقه، لأنه هو الذي أخرجه من حالة الغزل "

إلى حالة الثوب، وأنا لما ذكرت الموت فى أول البيت: أتبعته بذكر الردى، وهو الموت ليجانسه، ولما كان وجه الجريح المنهزم لايخلو من أن يكون عبوسا، وعينه من أن تكون باكية، قلت: ووجهك وضاح وتغرك باسم، لأجمع بين الأضداد فى المعنى، وإذا لم يتسع اللفظ لحمعها.

وهنا اقتنع الأمير الأديب الناقد بوجهه نظر شاعره، وأغدق عليه خمسمائة دينار

# إضرابالقضاة

منذ الصباح الباكر توجهت جماهير القاهرة إلى المحكمة الشرعية بباب الخلق لمشاهدة وقائع جلسة النظر في قضية زواج الشيخ على باشا يوسف صاحب جريدة «المؤيد» وصفية السادات دون علم ابيها، وبعد أن اكتشفت المحكمة أن قرار الحيلولة بين الزوجين لم ينفذ وأن المراسلات العاطفية تجرى بينهما، الأمر الذي رأت فيه المحكمة تحايلاً على قرارها، وأن الحكومة تتراخى في تنفيذ القرار مجاملة الشيخ، وترضية للخديو عباس حلمي، فكان لابد من اتخاذ إجراء يردع الحكومة ويمنعها من التدخل في شؤون القضاء. فاتصل رئيس القضاء الشرعى الشيخ أحمد أبو خطوة وطلب منه الذهاب إلى قاعة المحكمة والجلوس على المنصة ولا يعلن بدء الجلسة إلا بعد أن يفض الرسالة التي سيبعثها إليه، وينفذ محتواها.

واتخذ الشيخ أبو خطوة مكانه على المنصة دون أن يتفوه بكلمة واحدة وساد القاعة صمت رهيب، وتعلقت عيون الجمهور بالقاضي في انتظار ما سوف يفعل وفجأة دخل أحد الموظفين وهو يحمل ظرفا سلمه إلى القاضى ففتحه على مرأى من الناس، وبدأ في تلاوة الرسالة التى كانت تتضمن قرارا صريحا بأن تتوقف جميع محاكم مصر الشرعية عن نظر القضايا المعروضة امامها إلى أن تلتزم الحكومة بتنفيذ حكم القضاء فكانت أول دعوة إلى الأضراب العام في تاريخ القضاء المصرى، ولم يكد الشيخ أبو خطوة يفرغ من تلاوة القرار حتى ضجت القاعة بالتصفيق والهتاف باستقلال القضاء، وتقدمت الجماهير من المنصة وحملت القاضى على الأعناق وخرج الناس إلى الميدان حيث يقع مبنى المحافظة المجاور المحكمة فأحاطت به وهي تطلق صيحات السخط والتنديد بتدخل السلطات الحكومية في أحكام القضاء. وتكهرب الجو في كل أنحاء البلاد، وطيرت وكالات الأنباء الخبر إلى كل أركان الدنيا، ودب الهلع في نفس الخديو ومعه اللورد كرومر جبار الاحتلال واجتمع مجلس الوزراء على الفور برئاسة مصطفى باشا فهمي وأصدر بيانا أعلن فيه التزام الحكومة بتنفيذ قرار الحيلولة، وتراجعت الدولة بكل هيلمانها أمام شجاعة شيخين لايملكان من عناصر القوة سوى يقظة الضمير واحترام الذات، والتمسك بكرامة القضاء.

وعادت المحكمة إلى نظر القضية بعد أن تعهد الشيخ على يوسف . بقطع الاتصالات العاطفية مع زوجته صفية. واستمعت المحكمة إلى شهود جاء بهم الأب فقرأوا عن ظهر قلب شجرة أسرة السادات، ولما سئلوا عن نسب الشيخ على قالوا: انهم لايعرفون له أهلا، بل هو من أبوين مجهولى النسب، وبعد أن تحققت المحكمة من نسب الخصمين. انتقلت إلى النظر في طبيعة مهنة الصحافة التي يحترفها الشيخ على يوسف، فقال المحامى الفندى أن الشيخ لايشتغل بالصحافة، وإنما هو يشتغل بشئ يشبهها لتحقيق أغراضه الخاصة، وهذا اشتغال بأخس الحرف.

وعجز الشيخ على يوسف، صاحب أكبر صحيفة عربية في الشرق،، وأحد أصحاب الاقلام المؤثرة في الجماهير، عن الدفاع عن نفسه، ومحو مالحق به من عار، فقد كان الشيخ أبو خطوة يضمر له الكراهية، وبعد الفراغ من نظر الدعوى اعتكف القاضى عن الناس لاعداد الحكم ويقضى بفسخ عقد الزواج، وبعدها أنقسم الرأى العام المصرى إلى فريقين احدهما فريق المحافظين الذين وجدوا في الحكم انتصارا للتقاليد والآداب العامة التي لانسمح للفتاة بالزواج بدون موافقة من وليها الشرعى، وهو الأب، ووجدوا فيما فعله الشيخ على يوسف خرقا لأحكام الشرع، ومجاراة مع التفريج والتبرج وقد بدأ يزحف على المجتمع المصرى مع موجة التغريب. أما الفريق الآخر فقد انتصر للشيخ على وتعاطف معه في محنته، وغضب على الاتهامات التي وجهت إلى الشيخ من حيث وضاعة أصله، ورأى أن المكانة الأدبية والعلمية والسياسية لصاحب المؤيد، تجب كل ماقيل عن شرط الكفاءة الاجتماعية، فهذا الرجل الذي تمكن بفضل طموحه وشجاعته ان يصل

إلى أعلى الطبقات ـ لايجوز أن يلقى هذا الجحود، والحط من قدره، والطعن في مهنته الجليلة ووصفها بالدناءة د!!،

وأثار هذا الحكم شجون شاعر النيل حافظ بك ابراهيم فكتب قصيدة استهلهابنقد المجتمع الذى أغلق باب القبول أمام رجال الأدب والعلم، وأعلن عزمه على أن يحطم قلمه طالما أن هذا القلم يلقى الأزدراء

وبينما كان الناس مشغولون بهذه القضية، كان الشيخ على وصفية يدبران لأمر آخر.

## الزواج الفاشل

لم تكن قضية زواج الشيخ على يوسف - صاحب جريدة «المؤيد»، من صغية السادات: مجرد مسألة خلاف بين أسرتين تباعد بينهما الأصول والأعراق، ولكنها كانت ازمة صراع بين التقاليد الاجتماعية الصارمة، والمفاهيم الدينية السائدة، وبين الأفكار الحديثة التي تسعى الى التمرد على شرط الكفاءة الاجتماعية بين الزوجين، وترى في ذلك تعننا، ثم دخلت الصراعات السياسية والحزبية لتغذى هذا الصراع، وتقدم إليه وقورا يزيد النار اشتعالا، وكان الصحية زوجان جمعت بينهما العاطفة المشبوبة.

لقد وقفت الدولة والحكومة، وعلى رأسها الخديو عباس، فى صف الشيخ على، ومعه جبهة قوية من تلاميذ الإمام محمد عبده الذى انتقل إلى جوار ربه فى عام ١٩٠٥ والمعركة على أشدها، فحملت جريدة «المنار» التى كان يصدرها الشيخ رشيد رضا راية الدقاع عن

الشيخ، وترى أن ما صنعه لا غبار عليه، وأنه كفء لابنة السيد عبدالخالق السادات، وكفء لمصاهرة هذا البيت الشريف، وكان يقف فى نفس الجبهة الزعيم سعد زغلول، ربما لأنه خاص نفس التجرية عندما تزوج من مصفية، بنت رئيس الوزراء - التركى المنبت مصطفى باشا فهمى، بينما سعد ينحدر من سلالة الفلاحين المصريين الذين ينظر إليهم الترك نظره متدنية،

.. فى جبهة العداء الشيخ على: كان يقف الزعيم مصطفى كامل وجريدته واللواء فقد أنكر حق المرأة الرشيد فى تزويج نفسها زواجا شرعيا، حتى لو كان كل منهما يحب الآخر، وكان مصطفى كامل يرى عدم مشروعية هذا الزواج إذا عارض فيه ولى أمر الفتاة، وتبنى وجهه النظر التى تقدس شرط الكفاءة الاجتماعية بين الزوجين على أساس الأصل والشرف الموروث. وليس على أساس جهد الإنسان الشخصى، أو نجاحة فى الرقى بنفسه إلى أعلى المراتب. ولكن هل كان الحرص على التقاليد هو مبرر هذا العداء الذى كان مصطفى كامل يحمله للشيخ على المقايد على أساب ودوافع سياسية ؟

لقد كان الشيخ على مسرفا في التحامل على مصطفى كامل منذ صدر شبابه، وكان يصفه بأنه شاب أهوج، فلما وقع الشيخ على في المحظور: تهيأت فرصة الانتقام والتشفى لمصطفى كامل، ووصل به العناد الى حد الصدام مع الخديو عباس بسبب مناصرته للشيخ على، وعندما التقى مصطفى مع الخديو عباس فى فرنسا فى اغسطس وعندما التقى مصطفى مع الخديو عباس فى فرنسا فى اغسطس

مداخلته فى القضية، وقال له ان هذه المداخلة تسئ إلى سمعته، خصوصا وأن الرأى العام ساخط على الشيخ على، لزواجه من البنت رغم إرادة أبيها، مما دعا الخديو إلى الاحتداد على مصطفى كامل، ومغادرة الاجتماع.

لقد اتخذ مصطفى كامل من هذا الزواج نقطه طعن على الشيخ يواجهه بها فى ملحمة الصراع السياسى بينهما، وقبل أن يسافر مصطفى كامل إلى باريس، كانت وصيته إلى أخيه المشرف على تحرير «اللواء إذا هاجمتنى المؤيد.. فلا تكتب إلا شيئا واحدا: «هل خطف صاحب اللواء فتاة من خدرها ؟ هل هدم مصطفى كامل أركان الفضيلة ؟ هل حارب الإسلام فى مشروعاته الحيوية .. ولا تزد على ذلك شيئا، وهو كلام واضح الدلالة على عمق العداء بين الزعيم والشيخ واستخدام قضية الزواج كأقصى سلاح فى الطعن على صاحب المؤيد، خصمه السياسى اللدود.

أما سعد زغلول فقد ظل يساند الشيخ على يوسف وجريدة والمؤيد، وتطورت هذه المساندة بعد أن صار سعد وزيرا للمعارف، وحين تعرضت المؤيد إلى أزمة مالية عرضتها للتوقف وسارع سعد زغلول إلى إنقاذها، عن طريق المساهمة في شراء مجموعة كبيرة من أسهم الصحيفة بلغت قيمتها مائة وخمسين جنيها وفي مقابل ذلك ظل الشيخ على يوسف وفيا لسعد زغلول، وينقل إليه أسرار الخديو وتصرفاته التعسفية، ويستشيره فيما ينبغي أن يفعل.

بعد أن هدأت الضجة الإعلامية بصدور حكم فسخ عقد الزواج بين الشيخ على وزوجته صفيه، تدخل أولاد الحلال لتصفية الخلاف بين الشيخ وبين السيد عبدالخالق السادات، فوافق على تزويج ابنته منه بعقد ومهر جديدين، وانتقلت صفية الى بيت الزوجية بعد رضاء أبيها، وتصور الشيخ على أنه قد حقق المرام، وأنه سيلقى السعادة الزوجية التى كان يحلم بها، ولكن حياته تحولت إلى جحيم، وكان أمرا طبيعيا نظرا لفارق السن بينهما، فكان الشيخ يهرب الى مكتبه فى «المؤيد» ليدفن آلامه وشقاءه فى حبر المطابع، وحفيف الورق، وكان المتوقع أن يرى الشيخ فى زواجه رد اعتبار لشخصه، وتصحيح للاهانات التى لحقت به وحطت من شأنه، ولكن الواقع أثبت أنه لم يستطع الخلاص من تلك العقدة، وبينما هو فى عنفوان مجده الصحفى: إذا به يتخلى عن الجريدة والعمل الصحفى، ليصبح شيخ طريقة صوفية. حتى يمحو العار الذى لحق به وينتمى إلى الطبقة التى تعلق بحبالها ذات يوم.

#### معارك الفكر

كانت الصحف هي الميدان الذي دارت فيه معارك الأدب والفكر في القرن العشرين. وشهدت صحف ذلك العصر مساجلات حامية بين المحافظين والمجددين، في وقت تعرضت فيه الثقافة العربية لتيارات التغريب، ويمثلها المثقفون الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الأجنبية والجامعات الأوربية،. ورفعوا لواء الدعوة إلى الآغتراف من مناهل الثقافة الغربية كي يتحقق للمجتمعات العربية المتقدم والارتقاء، والثورة على الجمود الذي أصاب - في رأيهم - الفكر العربي، وتسبب في تخلف الأمة العربية.

عندئذ استشعر المحافظون الخطر، فشهروا أسلحتهم للطعن في تيار التغريب، وربطوا بينه وبين الهجمة الاستعمارية التي اجتاحت البلاد العربية عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وهبوا للدفاع عن الثقافة العربية بأعتبار أنها الوعاء الذي يختزن تراث الأمة، ويشكل كيانها العقلي والأخلاقي والقانوني.

م ٨ في دهاليز الصحافة جـ٢ ١١٣

ودخلت الصراعات السياسية والخلافات الحزيية في هذا المعترك، وصبغت كتابات الأدباء والمفكرين باللون السياسي الذي ينتمي إليه الكاتب، مما ساعد على احتدام المعارك، وهبوطها الى مستوى الخناقات الحزيية، وأبرز مثل على ذلك: المعركة التي دارت حول كتاب (الإسلام وأصول الحكم) للشيخ على عبدالرازق القاضى بالمحاكم الشرعية وقتذاك وأحد أقطاب أسرة وعبدالرازق، التي كانت تشغل ركنا اساسيا في حزب الإحرار الدستوريين. فقام الملك فؤاد بإقالة ممثل الحزب في الوزارة، وهو عبدالعزيز باشا فهمى، وكان وزيرا للعدل، ورئيسا للحزب، عقابا له على توانيه في فصل المؤلف من منصبه القضائي.

وكان للخصومات الشخصية دور كبير فى تزكية الصراع بين الكتاب والمفكرين. وهبوط لغة الحوار بينهم، وتبادل الاتهامات والألفاظ المفزعة، مثال ذلك: كان زكى مبارك يتهم طه حسين بأنه كان وراء إقصائه عن منصب أستاذ الأدب العربى بالجامعة ليفوز هو بالمنصب، فجعل زكى مبارك لقمة العيش، محور خصومته مع طه حسين، فيقول:

وظن طه حسين أنه انتزع اللقمة من فم أطفالي فليعلم حصرته أن أطفالي لو جاعوا لشويت طه حسين، وأطعمتهم من لحمه، ولكنهم لن يجوعوا ما دامت أرزاقهم بيد الله، والعلامة أنور الجندى يعزو ابتداع أسلوب التهجم والمبالغة في الهجاء الى شيخ العروبة أحمد باشا زكى، ويقول: كان له أثر كبير في قيادة هذا الاتجاه، فقد عرف بالعنف

والسخرية البالغة، واصطناع ألفاظ مثيرة، وتأثر بهذا الرجل: طه حسين والعقاد وزكى مبارك، وهم الثلاثه الذين كانوا أعنف كتاب النقد العربى المعاصر.

ومع ذلك ثم تكن هذه المعارك الجانبيه لتصرفنا عن متابعة المعارك الأصليه التى دارت بين تيارات الفكر، وكسبت الحياة الأدبية منها الشئ الكثير، وقد استطاع أنور الجندى أن يجمع تفاصيل هذه المساجلات فى كتاب صخم من (٧٣٠) صفحة عنوانه (المعارك الأدبية فى مصر منذ ١٩١٤ الى١٩٣٩ وقد صنفها موضوعياً حسب القصايا المثارة وهى:

- . معارك الوحدة والتجزئه
  - . معارك اللغه العربيه
  - . معارك مفاهيم الثقافه
- . معارك الاسلوب والمضمون
  - . معارك النقد
- . المعارك بين المجددين والمحافظين
  - . معارك نقد الشعر

ولكل معركة رجالها سواء من المؤيدين أو المعارضين، ولكل منهم صحف ومجلات تتبنى أفكاره، وتعرض آراءه على جمهور القراء، وينحاز الناس بالتالى الى هذا أو ذاك حسب ميولهم، وكان الرابح الأخير من هذه المعارك هو حركة الفكر، فتحركت عن جمودها، وسارت فى مجاريها مياه جديدة تذكرنا بالحركة التى ازدهرت خلال العصر

العباسى على أيام الخليفة المثقف «المأمون» وان اختلفت المعارك باختلاف العصور» فلم يكن من المعقول أن يختلف الناس فى القرن العشرين حول مسأله بالغة التعقيد وهى «مسألة خلق القرآن» مثلما اختلفوا وانقسموا فى عصر المأمون. ولكنهم اختلفوا حول تيار التغريب ومن معالمه: التهجم على القومية العربية والوحده العربية - مقاومة اللغه العربية والدعوة الى العامية وكتابة العربية بحروف لاتينية مهاجمة الخلافة والاسلام والدين بصفة عامة - اتهام العرب بالتخلف العقلى - اعتبار الاغريق أساتذة العرب - إثارة الشكوك حول الكتب السماوية والحملة على رسول الاسلام - الدعوة الى الأدب المكشوف ونقل الحضارة الغربيه بخيرها وشرها -

- الدعوة الى الفرعونيه ... الخ

وسيكون من المفيد لأبناء القرن الحادى والعشرين أن يلقوا نظرة على المعارك التي خاضها آباؤهم من أجل الثقافة والفكر والأدب.

## معركة عروبة مصر

بسبب عبارة وردت ضمن مقال للدكتور طه حسين في جريدة (كوكب الشرق) في عام ١٩٣٣: نشبت معركة حاميه الوطيس، أعادت إلى الاذهان ذكرى معركة كتاب (الشعر الجاهلي) الذي أصدره طه حسين قبل ذلك بسبع سنين وأثارت ضده زوبعة عنيفة، أما العبارة التي استفزت حماة القومية العربية فتقول: «إن المصريين قد خضعوا نضروب من البغض وألوان من العدوان، جاءتهم من الفرس واليونان ، وجاءتهم من العرب والترك والفرنسيين، ومعنى ذلك أنه وضع العرب في سلة واحدة مع الدول الأجنبية الاستعمارية التي احتلت مصر في العصور القديمة والحديثة.

ثارت ثائرة أنصار الوحدة العربية في مصر والبلاد العربية وصدرت قرارات عنيفة صد طه حسين ففي سوريا قررت الجمعيات الأدبية والثقافية ، تطهير، المكتبات من كتبه، بل وأحراقها مثلما يفعل

النظام النازى مع المعارضين، واتصلوا بالجمعيات المماثلة في الأقطار العربية لاتخاذ نفس الموقف وقالوا إن هذا العقاب سيصدر ضد أى كاتب مصرى يطعن في العروبة، ويشجع الروح الشعوبية.

ورغم أن فتحى رضوان كان معارضا لطه حسين في نزعته الإقليمية، إلا أنه عارض مسألة إحراق كتبه، وكتب بوجهة نظره الى صحيفة (فتى العرب) الدمشقية. فقالت الصحيفة انها ستعمل على منع كتب طه حسين في البلاد العربية لمخالفتها روح القومية المنتشرة في بلاد العرب، وتهجم صاحبها على حرمة التاريخ، وعيبه في ذكريات الأجداد الذين حرروا العنصر المصرى من سباط الفاتحين، وأعطوه لغة قوية، وديانة سامية، وحضارة لاتقاس بها حضارات العالم القديمة.

استفزت هذه العبارات شعور جريدة (البلاغ) المصرية فقالت: كنا نحب للزميلة السورية أن لا يزل قلمها، كالذى قالته عن تحرير العنصر المصرى من سياط الفاتحين، فإن السخط على زلة طه حسين لا يبرر قذف الأمة المصرية فى وجهها بهذه العبارة، اتسع ميدان المساجلات بين مؤيد ومعارض. وكان سلامة موسى على رأس العؤيدين لطه حسين، فكتب إن دماء الفراعئة تجرى فى عروقنا جميعا، فى حين أنكر زكى مبارك وجود الثقافة الفرعونية وصلاحيتها للحياة ، أما أبدع ما كتب كما يؤرخ انور الجندى، أثناء المعركة فكان مقال عبدالرحمن عزام فى (البلاغ) فوصف طه حسين بأنه رجل له فى العلم بالتاريخ مقام معلوم، وطلب منه أن يتفضل فيذكر بعض الحوادث التى تحشر

العرب المسلمين في زمرة البغاء المعتدين؟ لأن العرب استخلصوا مصر من البغي والعدوان البيزنطي، وجاءوا إليها بدين جديد أصبح دين الكثرة العظمي من أهلها، هذا الدين سوى بين الراعي والرعية، وقرر أنه لا فصل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولقد قبل المصريون دين العرب ولسان العرب وحضارة العرب وأصبحوا عرباً في طليعة العرب، والذي نعلمه عن انساب أقاليم مصرية بأكملها أن اكثرية دماء أهلها ترجع إلى العرق العربي، والواقع الملموس أن مصر الآن من جسم الأمة العربية في مكان القلب، فهل يتفضل الدكتور طه حسين ببيان المعنى الذي يريده حينما يقرر أن العرب فنوا في مصر، وانهزموا (!!) وتساءل عبدالرحمن عزام.. ماذا بقي من أشور وفينيقيا والفرعونية وقرطاجنة غير ما إبقاه العرب في انفسهم وغير الأمة الحية التي تمتد الآن من المحيط إلى المحيط ونحن إنما ننتسب بصفة عامة الى تلك الحبة الوارثة للأرض المبثوثة.

ويبدو أن طه حسين آثر الصمت أمام هذه الهجمة المصرية، حتى قال صاحب البلاغ عبدالقادر حمزة، كل امرئ يخطىء ويزل، ورد المخطىء الى الصواب ليس عن طريق حرق كتبه أو إخراجها من المكتبات، فلا يدحض الرأى إلا بالرأى، والآراء تتنازع ولا يبقى منها إلا الأقوى والأصلح، وما عرفنا كاتبا اصطهد ولا يحق إلا كانت النتيجة عكس المرام. وليس معه حق أحد إذ يمنع كاتبا من الآدلاء برأى ولو كان خطأ، ولكن من حق قادر على ذلك أن ينقد هذا الرأى بالحجة القائمة والبرهان اللائح، ولن يضير العرب في كثير أو قليل أن

يخطىء طه أو غيره في حقهم، ولكن يضير العرب اللجوء الى اسلوب المصادرة والحرق.

وكانت هذه الكلمات دستورا رسم للآدباء والمفكرين حدود وتقاليد وآداب المعارك التى يدخلونها . . حرية المقارعة والمساجلة بالحجج والبراهين وليس بالطوب والقذائف .

# ثقافتنا: شرقيم أم غربيم

في ثلاثينات القرن العشرين نشبت معركة حول الثقافة العربية.. وهل هي شرقية أم غربية.. وبدأت المعركة بمقال كتبه توفيق الحكيم في «الأهرام» نفي فيه وجود ثقافة عربية. وادعى عجز العرب عن بناء حضارة شرقية.. ومن ثم دعاهم الى أن يفعلوا ما فعله الأتراك بزعامة كمال أتاتورك، وهو الانخراط بكل بساطة في سلك الأمم الأوربية،. وأثارت الدعوة شجون حماة الثقافة العربية فهبوا للدفاع عن كيان الأمة العربية من أن يذوب في خضم الحضارة الغربية. وأخذوا على الحكيم نكرانه لما حققته الحيضارة العربية في العلوم والفنون على الحكيم نكرانه لما حققته الحيضارة العربية في العلوم والفنون والآداب والفلسفة.

وكان من أشد المعارضين لدعوة الحكيم: مفكر لبناني مسيحى اسمه فيلكس فارس. واتخذ من مجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن

الزيات، ميدانا لتغنيد آراء الحكيم فقال: أن الاستاذ توفيق الحكيم لا يجهل أننا إذا عجزنا عن خلق الحضارة الشرقية، وعن إحيائها بتعبير أصح: فإن انخراطنا في سلك الامم الأوربية، لا يوصلنا إلى الهدف الذي تتجه إليه الأمة التركية، ولما تصل إليه، فإن بين الفطرة التركية والفطرة العربية من القرون: ما لا يصح معه أن يتخذ العرب الترك قدوة لهم، لذلك لا أحسبني مخطئا إذا ذهبت إلى أن الأستاذ الحكيم لم يخير العرب بين حضارتين: إلا ليثبت لهم أن في أعماق قلوبهم ،شرقاً، لا حياة لهم إلا بالانجاه إليه، واستجلائه وراء ظلمات الأحقاب.

#### (جوهر الحضارة العربي)

وشحذ فليكس فارس كل أسلحته لاجلاء جوهر الفطرة العربية فقال أن العرب عندما رقوا العلوم ونشروها وأوجدوا أهمها: إنما عملوا يعقليتهم الشرقية العربية، وأننا لسنا بحاجة إلى تقليد الغربيين في أسلوب تفكيرهم لنجاريهم في مضمار العلوم، ومن العرب اليوم في أوربا وأمريكا ومصر وسائر الأقطار العربية علماء في كل فن يفتخر العالم بأسره، غربه وشرقه بسعة اطلاعهم وعبقريتهم. وما بلغ هؤلاء الأعلام مقامهم. إلا بعقليتهم العربية.

وأوضح فارس الفرق بين العلم والثقافة فالعلم مشاع لكل الأمم والأفراد، فهم يتفقون على ما بينهم من اختلاف بعيد في نظرات الحياة، في حين أن الثقافة مستقرة في الشعور فهي (دماغ في القلب) ولا قانون لها لأنها راسخة في الفطرة، والفطرة في الفرد، كما هي في

الأمم ميزة خاصة في الزوق، واستعداد خاص لفهم الحياة والتمتع بها، فإذا كان العقل رائدا لبلوغ الحاجة: فليست الفطرة إلا القوه الممتعة للإنسان بتلك الحاجة بعد الظفر بها، وكما إن لكل فرد ثقافته التي تتجلى فطرته فيها هكذا لكل أمه ثقافتها المستقرة في فطرتها، فلا ريب إذن في أن سعادة الفرد والمجموع، وشقاء كل منهما: يتوقفان على ملائمة الحياة أو عدم ملاءمتها لما فطرا عليه، وسواء أكان المرء مسيرا أو مخيرا في إرادته وأعماله: فإنه على الحالين غير مخير في ذوقه في الحياة وفي لذته وألمه منها، فكل فرد خالفت طريقة حياته ما استقر من الحوافز في فطرته: يفقد الشعور التام بتلك الحياة ويتعرض للسقوط في المعترك، وهكذا الأمم إذا ضرعت نفسها وسارت في حياتها على ما يؤلم فطرتها، فإنها تفقد قوة الارتقاء بذاتها، فتميت شخصيتها دون أن توفق إلى الانبعاث في شخصية تستعيرها من سواها.

#### (خصوصية الثقافة)

وقال فليكس فارس: إن الأخذ بالعلوم عن أى شعب: لا يستلزم مطلقا اقتباس طرق حياته في الأسرة والمجتمع، وتقليد ذوقه وسكناته وحركاته، فإن العرب عندما احتصنوا العلوم الاستقرائية عن اليونان: لم يأخذوا الفطرة اليونانية ولا ذوقها ولا معتقداتها ، كما أن أوربا عندما تلقت هذه العلوم عن العرب: لم تتعرب بل بقى كل شعب فيها محتفظا يثقافته، هذا فضلا عن أن فى الغرب ثقافات قد يراها من يرتبها من بعيد على شىء من التقارب، غير أن من يدرسها عن كثب ليدهشه ما

174

بينها من فروق تتناول صميم الذوق والعقيدة والشعور، فأى الثقافات يشار على الشرق بأن يتبع؟

وبينما المعركة بين توفيق الحكيم (المسلم) وفليكس فارس (المسيحى) على أشدها: دخلها عنصر ثالث هو إسماعيل أحمد أدهم (الملحد) ومؤلف الكتاب الشهير: «لماذا أنا ملحد، فازدادت نار المعركة لهيبا.

### فليكس فارس

مز يكون فليكس فارس؟ ذلك المفكر الميسيحي اللبناني الذي تصدد الدفاع عن الثقافة العربية التي أنكر توفيق الحكيم وجودها. ودعا لمي التوجه نحو أوربا على نهج كمال أتا تورك، لم أكن أعرف الكثير عن فليكس فارس، ولذلك لجأت الى موسوعة والأعلام، لخير الذين الزركلي ، فوجدته يقول عنه:

(فليكس بن حبيب بن فارس أنطون، كاتب، من الخطباء، له نظم حسن، ولد في عمام ١٨٨٦ في إحمدي قرى، المتن، بلبنان، وتعلم الفرنسية في «الشويفات» وأصدر في بيروت جريدة «لسان الحال» سنة ١٩٠٧ أسبوعية ، ثم يومية، وسافر إلى الأستانة ، وعاد منها إلى حلب مدرسا في مدرستها السلطانية، وفيها تعلم التركية، وسافر إلى أمريكا سنة ١٩٠٧ م، وعاد فاستقر في الاسكندرية رئيسا للترجمة في مجلسها

البلدى، واستمر إلى أن توفى بها عام ١٩٣٩، أفضل ما كتب: رسالة المنبر إلى الشرق العربى، وله كتب صغيرة منها، ارتقاء ألمانيا الوطنى، و «النجوى الى نساء سورية، ومجموعة الفكاهات، ورواية الحب الصادق، وترجم عن الفرنسية «رولا، من شعر ألفريد دى موسية، واعترافات فتى العصر، وهكذا تكلم زرادشت،

وقال الزرلكي إن فليكس فارس بعث إليه بترجمة حياته من حلب سنة ١٩١٧ مرفقا به صورته وكتب أسفلها هذين البيتين:

هو وهم الخلود يطلبه الناس اختلاسا في عاصفات الحياة ليس يسقى غير المبادئ فهذا رسم ميث يهدى إلى أموات

وقد شهدت صفحات «الرسالة» في عام ١٩٣٨ م حوار فليكس مع إسماعيل أدهم الذي دخل دائرة المساجلات الفكرية بين دعاة التغريب الشامل، وبين حماة الثقافة العربية، ولخصها أنور الجندي في كتابه عن المعارك الأدبية على النحو التالي:

أدهم: إن للشرق روحه الذى يستوحيه أبناؤه نزولا على فطنتهم، وللغرب منطقة الذي يستنير به أفراده نزولا على وحي مشاعرهم.

فارس: العلم مشاع بين كل الأمم، وما اخترع الغرب المنطق، ولا هو أوجد التفكير ينفرد بها بين هو أوجد التفكير ينفرد بها بين شعوب الأرض.

أدهم: إن الحياة العلمية التي يحياها المصرى الآن تجرى على غرار حياة أسلافه الفراعنة.

فارس: أنا لا أرى فى حياة المصريين اليوم أثرا من الحضارة الفرعونية، لا فى الحياة العلمية، ولا فى الحياة الأدبية، كما لا أرى شيئا من حضارة الفينيقيين فى أهل سوريا ولبنان، وما تبقى من هذه الحضارات المستغرقة فى القدم إلا أهرام ومعابد وأعمدة وقبور.

أدهم: يجب تلقيح الذهنية المصرية بثقافة غربية تبث الحياة في الأمة.

فارس: إن السبب الذى يراه الناظر موجبا لهذا الانحراف الى ثقافة الغرب: قائم على اعتقاده بأن الثقافة العربية ذاتية، تدفع بالإنسان الى الذهاب مع الخيال، فردية تشجع على الانعزال عن المجتمع، وإن ثقافة الغرب تستجلى حقائق الحياة بالتفكير الفلسفى والبحث العلمى.

ويفند فيكس فارس ما يقال بأن عصر العلم في أوربا بدأ بثورة نفر من رجال القرن السادس عشر على العقلية التي تبحث عن العلل الأولى: فديروا سنن الطبيعة وأقاموا عليها المدنية مستمدة من الذهنية الآرية، والصحيح أن أصحابنا الآريين كانوا يغطون في نومهم، ولم تراود أحلامهم آلاف الأساطير التي يراها الناظر غنية بالرمز والفن، وما هي في نظر الشرقى العربي إلا دلالة فقر مدقع في التفكير، وجموح خيال لم يدرك شيئا من الوحدة التي تقوم عليها حقائق الأشياء،

وفى هذه الاثناء، كانت الحضارة العربية تعتضن العلوم القديمة، وهى ممثلة بأرسطو فى الاستقراء، وبأفلاطون فى القياسات، وما كانت هذه العلوم فى ذلك العصر إلا فى طور التدرج الأولى، فاستولى عليها التفكير العربى، لا ليدفعها إلى الارتقاء فحسب، بل ليستنبط ويعدل ويوجد.

ثم يقول فليكس: إن العرب حين اقتبسوا من تراث اليونان ما يعززون به تفكيرهم العلمى: لم تستهوهم الثقافة اليونانية، ولا حضارتهم الأدبية، إذ أحسوا بالمهاوى السحيقه بين حضارة اليونان الاجتماعية، والحضارة التي كانت تتمخض في شعورهم وتقديرهم للحياة ، فأعرضوا عن شعررهم وموسيقاهم ونظمهم، لذلك لا تجد في شعر العرب شيئا من إبهام وتشاؤم، وقد تفوق العرب في علوم الآلات شعر العرب شيئا من إبهام وتشاؤم، وقد تفوق العرب في علوم الآلات وونازن السوائل ونظريات الضوء والابصار والهندسة وعلم البيئة فوضعوا علم الكيمياء، واكتشفوا أجهزة للتقطير، وأوجدوا الأسطرلاب، ووضعوا جداول الأوزان النوعية والأرياح الفلكية، وهم واضعو علم الجبر والارقام، وما كاد ينقضى القرن الثامن الميلادي حتى كان هارون الرشيد يسير شوطا بعيدا في مضمار الرقى ليسلم إلى المأمون المدينة (بغداد) التي اصبحت عاصمة العلم الكبرى.

أبعد هذا يصح نقائل أن يقول أن رسالة الشرق روح وشعور، وأن رسالة الغرب عقل ومنطق؟ إن مناظرى - إسماعيل أدهم - قد ضيق عدسة منظارة، وحدق على مجال من الزمان لا يزيد على قرن ونصف قرن متطلعا إلى الرقى العلمى فى طوره الأخير، فخيل له أن الغرب قد أوجد وأبدع بعقليته الآرية، ثم التفت الى الشرق العربي وهو خارج محطما من عبودية نيف وأربعة قرون فحسب أن السامية العربية هى ما لمحه من عدسة منظاره.

# معارك العصور الوسطى

إذا كان من الطبيعى أن تكون المعارك الفكرية والقلمية من سمات العصور الحديثة، بعد ظهور المطبعة والصحف، إلا أن الحياة الأدبية في عصر المخطوطات شهدت هذا النوع من المعارك بين كبار الأدباء والشعراء والكتاب، وكانوا بمثابة رجال الصحافة والإعلام في عصرنا فنرى منذ فاتحة القرن التاسع الهجرى اندلاع هذه المعارك الأدبية في مصر، وروى لنا تاريخ هذا العصر صورا من انقسام المجتمع القاهرى إلى شيع وطوائف تنحاز كل منها إلى أديب معين، أو تيار بذاته، وتتصدى لخصومه بالهجوم والتطاول، وفاضت حلقات النقد بآثار هذه والخصومات، ولكنها كانت تعمل على تقوية نزعة الجدل والنقد، وكان المستفيد في النهاية هو الحركة الأدبية.

وكما كانت الضغائن الشخصية، والمصالح الفردية تقف وراء المعارك الفكرية في عصرنا المديث. كان الصراع حول المناصب معارك الفكرية في عصرنا المديث. كان المعارفة جاء ١٢٩

الكبرى، والتقرب من السلاطين والأمراء، من أسباب نشوب المعارك بين رجال العلم والأدب والفقه، مثال ذلك المنافسة الشهيرة بين العلامة ابن خلدون، والقاضى البساطى حول منصب قاضى قضاة المالكية.. فكان كل منهما يشغل المنصب لبعضة شهور بالتناوب، وكذلك الخناق بين المقريزى وبدر الدين العينى، وكل منهما مؤرخ صليع، ولكنهما كانا يتصارعان على منصب والحسبة، في القاهرة، وكان لكل من هؤلاء الأقطاب المتنافسين تلاميذ وأنصار، وكان هذا شأن معظم المعارك التي نشبت بين جمهرة الأدباء والكتاب والفقهاء حول ولاية القضاء والإفتاء والتدريس والكتابة في الدواوين... إلخ.

ولم تكن هذه المعارك الكلامية تخلو من الشطط والإسفاف وتبادل التهم والأوصاف المقذعة، وكان عمدة هذا الأسلوب الجارح شمس الدين السخاوى المحدث والمؤرخ والناقد اللاذع الذى بلغ فى فن النقد درجة الابتكار والبراعة فى التصوير والتحليل، ولكنه كان يستخدم قوارص الكلم فى هدم خصومه إلى حد الأسفاف، وظهرت هذه النزعة الهدامة فى كتابه الشهير «الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع، وترجم فيه لحياة أكابر هذا القرن، ولكن أحدا لم يسلم من لسانه وتشنيعه على هؤلاء الإعلام، وقد وضعه المؤرخ محمد عبدالله عنان فى مرتبة الأديب الفرنسى المشهور «سانت بيف» وإن كان السخاوى قد سبقه فى أسلوبه الهدام بأربع قرون، وكما تناول «سانت بيف» مجهود كتاب عصره بالتحليل العميق. والنقد الصارم، فكذلك فعل سلفه «السخاوى».

إلى الهدم، فيغدو خبيثاً، ظاهر التحامل، لاذع التجريح، وكما كان الأديب الفرنسى أستاذ النقد الأدبى في القرن التاسع عشر وكان يقود الحركة الأدبية ويطبعها بطابعه القوى، فكذا كان السخاوى محرر النقد الأدبى في عصره، بل هو - في نظر المؤرخ عنان - أستاذ النقد في الأدبى المصرى كله، وعلى مدى نصف قرن ظل يتزعم جناحا قويا من الحركة الأدبية ويثخن بقامه طعنا في معظم أقرانه ومعاصريه، وأخيراً تمثلت في الأدبيب المصرى والأدبيب الفرنسي عاطفة الزهو والاعتداد بالنفس، فالأول جعل من نفسه أستاذ عصره، وحكما على غيره والثاني صور نفسه على أنه رائد النقد الوحيد في الأدب الفرنسي، ولم تكن ثمة آداب حقيقية قبل ظهوره ولا كان نقد صحيح.

## شيخ العروبة

كان الأديب والسياسى المعروف أحمد زكى باشا، قطب الرحى فى جميع المعارك الأدبية التى دارت على صفحات الصحف فى الثلث الأول من القرن العشرين، وحتى وفاته فى عام ١٩٣٤، وقد وصفه أمير البيان «شكيب أرسلان، بأنه «كان يقظة.. فى إغفاء الشرق، وهبة فى غفلة العالم الإسلامى.. وحياة... فى وسط ذلك المحيط الهامد، ولم يجاوز أرسلان الحقيقة لأن أحمد زكى - إلى جانب اهتمامه بمسائل الأدب والنقد - كان مهموماً بقضايا العالمين العربى والإسلامى، حتى اكتسب لقب «شيخ العروبة». وصارت داره تسمى «بيت العروبة».

وكان أحمد زكى مشهوراً بالنقد اللاذع. والهجوم العنيف علي خصومه. حتى أن مؤرخ الأدب أنور الجندى يعد طريقة زكى باشا فى السجال: هى جزء من تاريخ الحركة النقدية فى الأدب العربى

144

المعاصر، وأن الكتاب الذين عرقوا بالنقد الساخر الملئ بالضربات: هم أتباع لمدرسة أحمد زكى وتلاميذ له ولاسيما طه حسين وزكى مبارك وغيرهم الذين تلقوا عنه في الجامعة المصرية القديمة.

ومن تلك المعارك الحامية معركة (خم النوم) عندما كتب زكى مبارك مقالا عن شرح (نهج البردة) التي ألفها شيخ الأزهر سليم البشرى، فقال أن كاتبها المقيقي هو ابنه الأديب المعروف الشيخ عبدالعزيز البشرى، ورغم أن أحمد زكى باشا لم يكن طرفا في القضية: إلا أنه (حشر) نفسه بين تروسها، وسخر من هذا الاستنتاج، وكتب في (البلاغ) في ١٢ ديسمبر ١٩١٢ مقالا في شكل رسالة إلى (الطفل الميمون) ابن زكى مبارك استهلها بقوله: أنت تكتب باسم أبيك، فتارة تخطئ، وتارة تصيب، فأنت تزعم بالأمس فيما كتبته بإمضاء أبيك أن شيخ المحدثين وشيخ الأزهر قد رضى بالكذب وبالزور وبالبهتان بأن يوضع اسمه على شرح نهج البردة، بأنه ناسج بردته، وتزعم أن هذا الشرح مكتوب بقلم ولده الكاتب الأبرع الأشهر الأستاذ عبدالعزيز البشرى، ولو أنك سألت أباك الدكتور زكى مبارك الصادق المصدوق، لقال لك أنك جرئ على الحق، وأنك مستهتر بالتاريخ. فإن أدبك أبوك بالأدب الذي أخذه عن أشياخه (ولى معهم سهم صنيل) أيام كانت العمامة البيضاء تتوج رأسه المبارك بالعلم والأدب، ثم رجعت تطلب منى الإفاده بأن تجلس بين يدى كالطالب المستفيد المتأدب في جلست وفي عباراته: فإنك تكون في هذه الحالة - لأنعم عليهم بالجواب . . وإلا فخير من مجاوبتك السكوت. واضطرب زكى مبارك من هذا الهجوم المفاجئ فكتب يقول: أنى أعرف أنى أسرفت فى الثرثرة، وكان لابد أن يتقدم كاتب جرئ فيقول: أسكت فقد أسرفت، وكان ذلك الكاتب الجرئ هو العلامة المفضل أحمد زكى باشا، الذى لم يعد الصواب حين قال: أن هناك إنسانين: أولهما زكى مبارك، وأنا واثق أعرف هذا من نفسى، فقد يتفق فى أحيان قليلة جدا أن أكتب فأجيد، ثم أكثر من العذر واللغو والفضول، حتى لأحب أن أزيل مقالاتى بإمضاء أحد أبنائى، ولكنى أشفق أن أحملهم تبعة ما أكتب حين يفوتنى أن أوفق إلى القول الفصل والرأى الحصيف.

وقال: لقد رأيت في مقال زكى باشا عنفا، وأشار على البعض الأصدقاء بأن أقابله بخطاب أقسى وأعنف، ولكنى تذكرت أن زكى باشا شيخ كبير، ومن حقه أن يلهو بالإساءة إلى أبنائه الأوفياء، ثم تذكرت أخيراً أن الواجب يقضى بأن أشغل بتحقيق هذه الحالة تحقيقاً علمياً بعيدا عن لغط القيل والقال.

وبعد ذلك احتدمت المعركة بين الأديبين الكبيرين وتطورت إلى مساجلات عنيفة.

### «زينب

عندما يأتى ذكر الدكتور محمد حسين هيكل باشا فى الصحف المعاصرة، فأن اسمه لايذكر مقرونا بنشاطه السياسى العريض، فقد كان زعيماً لحزب الأحرار الدستوريين ورئيساً لمجلس الشيوخ، ورئيساً لتحرير جريدة والسياسة، ووزيرا للمعارف فى وزرات ما قبل ثورة يوليو. وكثيراً ما تخلط الصحف بينه وبين الصحفى المعروف محمد حسنين هيكل. أمد الله فى عمره، حتى أن محافظة القاهرة وقعت فى هذا الخلط، حين أرادت تكريم هيكل باشا فأطلقت اسمه على أحد شوارع مدينة نصر، ولكنها كتبت اسم وحسنين، بدلا من وحسين، ولما لبى نداء ربه فى ديسمبر ١٩٥٦ لم يشعر بوفاته أحد. مثل غيره من الساسة القدامى الذين عفت ثورة يوليو على آثارهم، وختمت على تاريخهم، ولا أذكر أن أحدا نعاه باستثناء الكاتب أحمد بهاء الدين، فقال عنه أنه

كان عفاً فى أسلوبه، راقياً فى تعابيره حتى أنه لما أراد فى إحدى قصصه أن يصف فتاة من بنات الليل: فقال عنها أنها وذات عفة جريحة،

 ومع ذلك لايزال اسم «هيكل» مدويا عند قراء الأدب والفكر والمشتغلين بالدراسات الإسلامية، ولاتزال كتبه تطبع كل سنة وتلقى الرواج والذيوع مثل: حياة محمد، وفي منزل الوصى، والصديق أبى بكر، والفاروق عمر.

و النورين، عثمان بن عفان، وسلك هيكل باشا في تأليفها مسلك المناهج الغريبة التي تقوم على حرية البحث والاستنباط، ونأى عن الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على النقل عن الكتاب القدامي، وقد استهل هذه الدراسات بكتابه . (حياة محمد) في عام ١٩٢٦ وتناول فيه السيرة النبوية على هذه القاعدة الجديدة، وخشى أن يلقى الرفض من جانب المحافظين والمقلدين، فلجأ إلى أحد أعلام الفكر الديني، وهو الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر، ليكتب مقدمة الكتاب، فأشار به إشادة عظيمة، وبذلك نجا الكتاب ومؤلفه من الهجوم.

وللدكتور هيكل مؤلفات في الفكر السياسي استقاها من إيمانه العميق بالديمقراطية، والحرية بمعناها الشامل الذي يعنى استقلال الرأى والفكر، وحرية الخلاف دون الهبوط إلى بؤرة المهاترات والتعصب الممقوت. أما شهرته عند الجماهير فتعود إلى أنه مؤلف أول قصة عصرية في الأدب العربي الحديث، وهي قصة «زينب» التي تحولت إلى فيلم في عصر السينما الصامتة، وقامت ببطولتها السيدة بهيجة

حافظ، ثم أعيد إخراجها في عام ١٩٥٣ وقامت بطولتها السيدة راقية إبراهيم وأخرجها الرائد السينمائي محمد كريم.

كانت ، زينب، باكورة الإنتاج الأدبى للدكتور محمد حسين هيكل، وقد كتبها أثناء إقامته فى فرنسا، وقد ذهب إليها فى عام ١٩١١ للحصول على درجة الدكتواة فى القانون من جامعة باريس. وإن كان بعض نقاد الأدب لا يضعونها فى مرتبة الريادة للأدب القصصى لأنها فى رأيهم صورة وصفية للريف المصرى أكثر منها قصة تتوافر فيها شروط الفن القصصى كما تلقيناه من الآداب الغربية، ومع ذلك تظل قصة ، زينب، راسخة فى وجدان القراء لما تحتويه من وقائع وأحداث تصور حال الريف المصرى وما كان يعانيه من تخلف وظلم، انعكس على حياة الفلاحين وهبط بهم إلى مستويات متدنية فى البؤس والفقر والمرض والجهل.

- والأمر المثير للدهشة أن ، هيكل، لم يذكر أنه مؤلف القصة في طبعتها الأولى، واكتفى بذكر أنها من تأليف ،مصرى فلاح، وكأن كانه يشعر بالحرج إذا أفصح عن اسمه وهو يقدم لقراء العربية قصة أدبية عاطفية، بينما كانت مهمته في باريس دراسة القانون، فيتهمه أهله بالانصراف عن الهدف الذي ينشدون، وتحملوا من أجله نفقات بعثته إلى فرنسا.
- والذى يهمنا من رواية ، زينب، تلك النزعة العاطفية التي شدت المؤلف إلى عهد الصبا، ومواقع الحداثة في قريته الصغيرة (كفر غنام). فذهب إلى عاصمة النور وفي قلبه عاشت القرية حية نابضة.

يشده الحنين إليها فيعكف على الورق ليصب فيه ما يعتمل فى نفسه من ذكريات الطفولة، الحقول الخضراء التى تمتد على مرمى البصر، والفلاحون يغوصون بأقدامهم العارية فى الطين، وبنات القرية يتبخترن على صفاف الترعة وعلى رؤوسهن الجرار للتزود بالماء وبينهن وزينب، ذات الوجه الصبوح مثل نوارة القطن قبل أن تصاب بالسل اللعين فلا تجد من يتقذها.

● • زينب، هي قصة شباب • هيكل، اجترها وهو في الغربة، فكانت كما قال عنها: أراها تمثل شبابي تمثيلا صحيحا، وإن فيها لذلك كثيرا مما أحب، سواء لأنه دخل عالم الذكري حتى لأعجز عن استعادته، أو لأنه يمثل أحلام الشباب وخيالاته مما أبسم له اليوم، ولأنه بعض عزم الشباب ومضائة، هذا العزم الذي لا يعرف المستحيل، بل يعرف كيف يغلب على كل مشقة، ويذلل كل عقبة، ويستسهل كل صعب، ويحقق كل خيال، أو لأنه يشدو بموسيقي الصبا الحلوة العذبة المنبعثة من كل موجود في الأرض أو في السماء، والتي تتغني بأهازيج الحب والوجد، كما يعرفها الصبا خالية من الفواجع، طائرة على أجنحة من الأمل إلى جنات فيحاء كل ما فيها ورد وريحان وصور، بل أن لفجائع الشباب بشعراً له روعته وموسيقاه، هذا وغيره من صور الصبا المرسومة في دريد، يمثل شبابي، ولذلك أحن اليوم إليه حدين القلب إلى مثوى محبوب.. ذهب وإن يعود، .

# الدكتورهيكل. صحفيا

كان الدكتور محمد حسين هيكل باشا متعدد المواهب والاهتمامات، وفصلا عن كونه أديبا وسياسيا وفيلسوفا.. كان صحفيا من طراز فريد، فهو يؤمن بحرية الرأى لخصمه، بنفس الدرجة التى يراها لنفسه، وهو يمقت التعصب للرأى، ويراه دليل ضعف، لأن التعصب يحجب عن العقل رؤية آفاق أخرى تصيف إلى الحقيقة أبعاداً جديدة، وقد تأصلت هذه النزعة التحررية فى «هيكل، منذ شبابه الباكر، متأثرا بأفكار أستاذه وقريبه أحمد لطفى السيد باشا صاحب القول المشهور: إن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية، ثم زاد إيمانه بالحرية بعد سفره إلى فرنسا ومعايشته للتقاليد والممارسات التى تأصلت فيها منذ الثورة الكبرى. وصادف يوم وصوله باريس احتفال الفرنسيين بعيد الحرية وسقوط الاستبداد، «فرأيت حرية الأفراد وحرية الوطن مجسمتين أمام عينى على نحو لم آلفه في وطنى قط».

فى فرنسا، انكشفت أمام الشاب القادم من وطن محتل يتحكم فيه ويحكمه كرومر وكيتشنر: ألوان من الحياة تفسح أمام النظر آفاق التفكير وتزيد الإنسان إيمانا بحرية العقيدة والرأى، وبغض التعصب الذميم، وأن أول واجب للإنسان أن يديم البحث عن الحقيقة، ولا يكتفى بما يظن أنه وصل إليه منها، وبل يجعل دأبه تقليب هذا الرأى الذى وصل إليه، فينفى عنه ما يعلق به من زيف، ويرى من خلاله آفاقا جديدة لهذه الحقيقة العظمى فتتراءى لنا من وراء الحجب. فيبهرنا ضياؤها، ونقف أمام جلالها خاشعه أبصارنا من فرط هذا النور، وإذا رجعنا إلى أنفسنا، عجزنا عن تصوير ما رأينا واكتفينا منه بما كان أشد لفتا لنظرنا من هذه الحقيقة العظيمة ذات البهاء والجلال،

فى فرنسا وانجلترا رأى هيكل اختلاف الناس فى الرأى والعقيدة، ومع ذلك لا يجنى الخلاف على ما بينهم من مودة، ولا يجعل أحدهم يسفه رأى الآخر، فلما عاد إلى مصر واشتغل بالصحافة، كاتبا ورئيسا للتحرير، ظل مؤمنا بهذه العبادئ، وما أكثر المعارك التى خاضها هيكل، فلا ينبو له لفظ، ولا يترخص فى كلمة، وتنزه قلمه عن الشطط، وعن الخوض فيما لا يليق بكرام الرجال أن يخوضوا فيه، وكما قال الدكتور طه حسين عنه: ولا يستطيع خصم من خصوم «هيكل، أن يقول أنه آذاه بلفظ جارح، وإنما يستطيع خصوم هيكل أن يقولوا أنه آذاهم بمناقشته ومجادلته فى الرأى، والتفوق عليهم فى الخصام والجدال. بمناقشته ومجادلته فى الرأى، والتفوق عليهم فى الخصام والجدال. وقال عنه محمود تيمور: كان زكى النفس، وصاحب النفس الزكية يظفر بجوهر الصداقة فى نفوس الناس، وما أعرف بين معاصريه نظيرا له،

خاض معمعة الخلاف في الفكر والأدب والسياسة، فظفر بالوفاق على تقديره وإكباره من الساسة والأدباء والمفكرين وعلى كثرة الخصومات. وما كان يتخللها من حدة وعنف. فقد لبث الدكتور هيكل بارئا من الحقد والضغينة، وخرج منها لا يحقد عليه سياسي، ولا يضغن عليه مفكر أو أديب، ذلك لأن معاصريه عرفوا فيه عفة المقال، وشرف الهدف، وما عهدوه متهافتا على ممالأة الأنصار، ولا مسفا في مناهضة الخصوم، وإنما كان صاحب حجة، ورائد فكرة، وداعيا إلى رأى، ومنطلبا لإقناع.

ويقول كاتب سيرته، الدكتور حسين فوزى النجار: لقد تربع الدكتور هيكل على القمة بين كتاب المقال الصحفى، لا نجد منه لوما ولا تجريحا ولا اتهاما بخيانة أو مروقا، من تلك الاتهامات التى إن نسبت إلى إنسان دون دليل أو برهان: لأقتص له القانون من قائلها، فإذا ثبتت حلى على صاحبها العقاب الذى يوجبه القانون، ولا نستغرب بعد ذلك أن سيق «العقاد» إلى السجن في عبارة قالها، ولم تثبت على الدكتور هيكل كلمة قالها لا يجيزها النقد المباح، وخرج مبرءا من كل دعوى أقيمت عليه.

ولذلك كان خصوم جريدة «السياسة» لا يقلون حرصا على قراءاتها من المشايعين للدكتور وحزبه» وتفسير ذلك هو: حب الناس لقراءة الرأى الآخر مادام قائما على حجة ومنطق وبرهان، وهى الركائز الأساسية التى كان يعتمد عليها هيكل فى بناء مقاله السياسي، وبقدر ما

كان الرجل يؤمن بحرية الكلمة لنفسه، يراها حقا لغيره، وإن خالفه الرأى، وحدث أثناء غيابه بالخارج، أن كتب نائب رئيس التحرير الدكتور محمود عزمى مقالا اعتبره الملك فؤاد عيبا فى ذاته، فقدم للمحاكمة، ورأى الملك أن يكتقى باعتذار الكاتب حتى لا يقال أن هناك معارضا للملك، فما أن عاد الدكتور هيكل من رحلته حتى عرض عليه زكى الإبراشى باشا ممثل القصر، أن تنشر «السياسة» الاعتذار وتنتهى الدعوى، وقرأ هيكل صيغة الاعتذار فوجد فيها اعترافا بخطأ الكاتب، فرفض نشر اعتراف بجريمة قد يكون الكاتب بريئا منها، فقال فرفض نشر اعتراف بجريمة قد يكون الكاتب بريئا منها، فقال الإبراشى باشا: تذكر يا دكتور هيكل أن هذه المسألة تتصل بمقام جلالة الملك، وكان رد هيكل: وأرجو ألا تنسى يا باشا أننى فى موقف دفاع عن كرامة الصحافة.

ويروى الأستاذ محمد زكى عبدالقادر، وكان سكرتيرا لتحرير جريدة السياسة، أنه امتنع عن نشر مقال لأحد الكتاب وفلما دخلت على الدكتور هيكل سألنى عن السبب في عدم النشر، فأبديت له وجهة نظرى، وأصررت على أنه غير صالح للشر. فقال هيكل:

- ولكنى أرى أنه يجب أن ينشر.

فأجبت في حدة: إن ينشر

فقال هيكل: لا بأس... سأنضم إليك في التصميم الأول حتى لا أصدمك في صلابة رأيك، ولكن انظر.. أنت تشتغل معنا منذ سنتين، وهو يشتغل معنا منذ سبع سنوات، وأنت تخرجت من كلية الحقوق منذ

سنتين، وهو تخرج من الحقوق منذ خمس عشرة سنة... إنه يصلح أن يكون أستاذا لك.. ثم أرجو ألا تجعل نفسك عبدا لرأيك...

وأحسست أن حدتى تذهب، وقلبى ينبض بحب عجيب لهذا الرجل، وأدركت أى طراز من الناس هو؟

قلت: سننشر المقال.

ضحك وقال: على أن يكون برأيك ... وليس برأيي أنا...

قلت: وإنه لكذلك.

# الأدب المكشوف والأدب المستور

تسلل الأدب المكشوف إلى الثقافة العربية مع موجة التغريب وتقليد أدباء الغرب في تناولهم العلاقات الجنسية بصراحة تسقط معها الحواجز الأخلاقية، وليس معنى هذا أن الأدب العربي القديم لم يعرف هذا اللون الإباحي، فقد عرف العصر العباسي أدباء وشعراء خاصوا في الموضوعات الجنسية بجرأة متناهية، ولاتزال النسخ القديمة من (ألف ليلة وليلة) تحتوى على موضوعات تخدش الحياء، مما جعل الناشرين المحدثين يعملون على تنقيتها من هذه الشوائب حتى تأخذ طريقها إلى البيت العربي دون حرج.

وفى عشرينات القرن الماضى ثار جدل بين كبار الكتاب حول مشروعية الأدب المكشوف عندما كتب سلامة موسى في المجلة

الجديدة، يدعو إلى إطلاق حرية الأديب فى التعبير عن العلاقات الجنسية، لأن الأديب فى رأيه عندما يعالج موضوع الحب، فإنه لا يقنع بما هو مألوف من العلاقات الجنسية، بل يسمو بها إلى ما هو أرقى من المألوف، فإذا احتاج فى ذلك إلى صراحة تامة، فيجب أن يمنح هذا الحق، وأن ينال الحرية فى أن يبحث بصراحة كاملة جميع مسائل الجنس، كما يبحث العالم مسائل الغازات السامة مثلا وليس فى الأدب كله ضرر نشأ من الصراحة، يساوى الضرر الذى نشأ من الغازات

ورأى سلامة موسى أن الأديب الصريح - إذا عالج موضوع الشهوة الجنسية - أمكنه أن يفتح أمام الشباب باب التسامى، أى أن ينقل حبه للمرأة إلى حب للفنون الجميلة، عندئذ تستحيل هذه الشهوة البهيمية إلى العمل للشرف والقوة والمجد، وأن إبعاد المسائل الجنسية عن الأدب، يجعل الذهن أعلق بها، ويفتح الطريق للكاتب المنحط الذى يلجأ إلى الرجس.

وينفى سلامة موسى العلاقة بين الأدب والأخلاق، لأن الأدب كالعلم يجب أن يبقى حرا، ثم إن علم النفس الحديث يبين لنا أن المصارحة فى المسائل الجنسية خير من الموارية، وأن معظم الأمراض الجنسية تنشأ من المجانبة والابتعاد عنها.

ولم تكن دعوة سلامة موسى لتمر هكذا دون مواجهة من كبار الكتاب، وفتحت صحيفة والسياسة، صفحاتها للمناقشة والسجال، وكان السؤال كما يقول المؤرخ الأدبى أنور الجندى هو: هل يضيرنا أن يسمى

م١٠ في دهائيز الصحافة جـ٢ 1٤٥

كتابنا الأشياء بأسمائها، وأن يصارحوا قراءهم وقارئاتهم بما تنطوى عليه مخادع الزوجين أو الخليلين من أسرار طالما ظلت مكتومة أم أن التعمق في وصف التفاصيل يضعف أخلاق الناشئين والناشئات؟

وتحت عنوان (الأدب المستور) كتب محمد توفيق دياب يقول: أن وظيفة الآداب والعلوم والفنون، مهما اختلفت موضوعاتها، وظيفة سامية، أو يجب أن تكون سامية، ذلك أن وجهة الإنسانية هي الرقي في جميع بواطن النفس وظواهرها، وعندى، وعند كثير ممن هم أجل منا مقاما في عالم التفكير وتصوير قيم الأشياء وغاياتها: أن كل علم الناس وآدابهم وفنونهم يجب أن تكون خداما وأعوانا لمثال الإنسانية المنشود، فأما أن يشذ الأدب عن سائر عناصر الثقافة، وعوامل التهذيب، فيجعل فأما أن يشذ الأدب عن سائر عناصر الثقافة، وعوامل التهذيب، فيجعل همه مصروفا إلى مجرد (الوقائع الحادثة) مهما تكن تلك الوقائع مزرية باللذائذ الدنيا، فذلك ما نخالف فيه أخانا الناقد والآخرين أخذه.

ونحن نزعم أن كثيراً جداً من مادة الأدب الحديث منصرف إلى تلك الشهوات واللذائذ الدنيا، فكيف يتفق (الخيال المهذب الراقى) وتلك العريانة المستهترة التي لا تدع للخيال الراقى مجالا؟ ولو وضعنا كل شىء يقع، وضعا فنيا، لاستحالت كتب الأدب إلى حانات معنوية، ومواخير مبتذلة، مقرها رؤوس الكتاب والقارئين، وأشخاصها أولئك (الأبطال) الذين يصورهم لنا (الفن الأمين) غارقين إلى الأذقان فى لجج الشهوات. وقال دياب: إن القطيعة التى يزعمها بعض الباحثين بين الأدب القومى، والخلق الاجتماعى، قطيعة وهمية لا أساس لها من الواقع، إذ الواقع أن التفاعل بين الأدب والأخلاق متواصل لا ينقطع.

وكتب حافظ محمود في نفس الصحيفة: إن الأدب الصحيح ليست مهمته أن يصف لنا (مخادع الزوجين أو الخليلين من أسرار) وليست مهمته أن يبلغنا ملابسات العاشقين ومداعباتهم، إن وظيفة الأدب في الحياة وظيفة فنية قوامها: أن يصور لنا الوقائع الحادثة والحقائق الزمنية، إلى جانب دخائل النفس تصويرا صادقا لايداخله غلو في شيء، ولا إغراق في شيء، فالمقصود من الأدب ليس الحكمة أو الموعظة، وإنما هو أن يعطينا صورة لأنفسنا، ويترك للتاريخ صورة من حياتنا، فإذا ما تنطوى عليه مخادع الزوجين صورة من التفسير الإنساني: حتمت علينا الأمانة الفنية أن نذكرها على ما هي عليه من واقع لا تغيير ولا تغرير فيه، أما أن يكون التفصيل في هذه المواضيع مما يضعف المقاومة، ويحل المناعة بين الفتيان والفتيات: فهذا شيء ليس متصلا بالأدب، إنما هو موضوع الخلق الاجتماعي في الأمة.

وكتب عزيز طلحة فى (البلاغ): نشأ هذا النوع من الأدب المكشوف نشأة سهلة، نم يكلف الذين ولغوا فيه عناء ولا جهدا، فليس هو الأدب الذى يتصل الذى يستدعى بحثا بمثابة أو تمحيصا، وليس هو الأدب الذى يتصل بالدراسات الأدبية بسبب، ويكفى أن تنزل عن شىء من الأخلاق، ويكفى أن نستبيح شيئا من المجون والاستهتار، ليخرج للناس أسلوبا جديدا ينفر منه الذوق، وتمجه النفس، وإذا أنت حاولت إقناع أصحاب

الأدب الرخيص بأنهم حين ينشرون مثل هذا العبث في مختف البيئات، يجنون على الأدب أولا، وعلى النواميس الاجتماعية، يزعمون أنك قديم، وأنك مادمت قديماً أو من أنصار القديم، فأنت عدو لكل جديد.

واجتذبت معركة الأدب المكشوف ثلاثة من كبار الكتاب هم: عباس محمود العقاد، وإبراهيم عبدالقادر المازني، وإبراهيم المصرى.

#### براعم صحفيت

عندما تخرجت في قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة عام المعدات المصرية لتدريس علم الصحافة سوى هذا القسم، الذي كان من قبل معهداً عالياً يلتحق به حملة المؤهلات العليا، ثم تحول بعد ذلك إلى كلية للإعلام تضم أقسام الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإعلان والعلاقات العامة، وتعددت أقسام الإعلام في الجامعات، فلا تكاد تخلو جامعة من قسم للإعلام.

ومنذ تخرجى انقطعت صلتى بأقسام الإعلام بعد أن جرفتنى موجة العمل، وإن تجددت الصلة بهذه الأقسام من خلال الخريجين الذين أخذوا طريقهم للعمل فى صحيفة «الوفد» إلى أن طلبت منى الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذة الصحافة المشاركة فى تقويم المشروعات الصحفية التى تقدم بها طلبة أقسام الإعلام فى الجامعات المصرية

لإختيار أفضلها للحصول على جوائز قيمة ولم أكد أتصفح المشروعات حتى شعرت بالدهشة الممزوجة بالإعجاب، إذ كانت معظم المشروعات على درجة عالية من حيث الإتقان الفنى، والقدرة على استخدام المعدات الحديثة، وظهر الفارق جلياً بين حالة الجيل الجديد، وحالة جيلنا عندما كنا نصدر مجلة «صوت الجامعة» بجهود ذاتية، وإمكانات متواضعة، ودون إشراف أو رعاية من الأساتذة لأن غالبيتهم درسوا الصحافة نظرياً، ولم يمارسوها عملياً، ولم نعوض هذا النقص إلا بعد التحاقنا بالمؤسسات الصحفية الكبرى.

بعد نظرة الاعجاب بالمتسوى الفنى لهذه المشروعات، بدأت أقصص مضمونها، فوجدت أن البعض لجأ إلى الاقتباس من الصحف والمجلات السيارة، على طريقة «القص واللزق». وإن كانت هذه الطريقة متقنة من حيث الإخراج، إلا أنها تكشف عن ضعف في الإبداع، فالقدرات الصحفية لا تظهر إلا من خلال النفكير الذاتي، وليس من خلال الاقتباس والنقل. ولذلك كانت فرحتى كبيرة عندما وجدت بعض المشروعات الصحفية بذلت جهدا خارقا لصنع مجلة مستقلة ومتخصصة، فأحد المشروعات تخصص في الكاريكاتير، وآخر ومتخصص في الكاريكاتير، وآخر وخامس عن المرأة، وسادس عن الشباب.. وهكذا بدأ الشباب الخطوة الأولى في مجالات متخصصة. الأمر الذي يدل على ثقتهم بأنفسهم،

وتوقفت طويلاً أمام مشروع مجلة عن العمال، وفوجئت بالطلبة والطالبات قد درسوا هذه الشريحة الاجتماعية من كافة نواحيها، ولم يكتفوا بنشر التصريحات الوردية التي تبالغ في وصف حالة العمال، وإنما نزلوا إلى أرض الواقع، وذهبوا إلى العمال في مواقعهم، ومنهم من ذهب إلى المناجم والمحاجر لينقل صورة حقيقية عن متاعبهم، ثم ذهبوا إلى المسؤولين في مكاتبهم ليناقشوهم في مسببات هذه المتاعب. وبلغوا غاية الجرأة في النقد، الأمر الذي يبشر بميلاد جيل جديد من شباب الصحافة يملك زمام المبادرة لحل المشكلات الاجتماعية، ولم يتردد في نقد الأوضاع السيئة طالما أنه يقول الحقيقة. وكم أتمني على هؤلاء الشباب عندما تتاح لهم فرصة العمل أن لا يتكاسلوا، فيجلسون على مكاتبهم قانعين باستخدام التليفون في جلب الأخبار أو استطلاع رأى المسئولين. فهذا المرض التليفوني هو الآفة التي أقعدت الصحفيين عن المسئولين. فهذا المرض التليفوني هو الآفة التي أقعدت الصحفيين عن المسئولين. فهذا المرض التليفوني هو الآفة التي أقعدت الصحفيين عن المسئولين. فهذا المرض التليفوني هو الآفة التي أقعدت الصحفيين عن المسئولين. وأفقدتهم فرصة الاتصال المباشر بالمصادر الصحفية.

كان من الواضح أن هذه المشروعات نمت تحت إشراف أساتذة من ذوى الخبرة فى المجال الصحفى، وقد ظهرت رعايتهم وتوجيهاتهم بارزة وبصماتهم واضحة، وإن كانت بعض المشروعات قد غلب عليها الضعف، خاصة فى الجامعات الإقليمية، ربما لبعدها عن مراكز الأضواء فى العاصمة، وإن كنت من أنصار الاهتمام بالصحافة الإقليمية باعتبارها المنابر الصالحة للتعبير عن هموم المجتمع خارج نطاق العاصمة.

طبعاً هناك عيوب ونقائض في هذه المشروعات الجامعية، وأبرزها هبوط مستوى اللغة العربية في المادة المنشورة، وهو هبوط عام في الجامعات والمدارس، ولا يعوضه ارتفاع مستوى الفنون الطباعية، والألوان والإخراج، وكان من الممكن تلافي هذا النقص لو أن المطبوعة عرضت على أحد المختصين في قواعد النحو والصرف في أقسام اللغة العربية، ومن هذه العيوب خلو بعض المشروعات من ذكر إسم الجامعة أو الكلية التي صدر عنها المشروع.. ولكن هذه الهنات لا تقال من شأن المشروعات الطلابية التي تمثل ارهاصات جيدة لمستقبل الجيل الصحفي القادم، والذي سيحمل المسئولية وهو جدير بها.

#### مجلتي

هو إسم المجلة التى أصدرها الصحفى الكبير أحمد الصاوى محمد فى عام ١٩٣٤ لتضاف إلى سلسلة المجلات الأدبية التى انتشرت فى تلك الفترة، وكان يعتزم أن يصدرها بمشاركة توفيق الحكيم تحت إسم المهرجان، ولكن صديقاً نصحهما بالإقلاع عن هذا الإسم، لأن القراء سوف يقرأونه بضم الميم، يعنى المهرج الصاوى، والمهرج الحكيم. فاستجاب الصاوى للنصيحة، واختار لها اسم ،مجلتى، الذى ينم عن الإعجاب بالذات، وكانت تلك من أبرز الصفات الشخصية للصاوى محمد، لدرجة أنه كان ينشر الإعلانات عنها فى حينه: أنت مع الصاوى.. تكسب دائماً!!.

ولكن شهرة أحمد الصاوى محمد لم يكتسبها من مجلته، ولكن من العمود الذي كان يكتبه تحت عنوان مما قل ودل، ويتصدر الصفحة

الأولى من «الأهرام، ويعالج فيه القضايا الاجتماعية والسياسية بأسلوب مبسط وجذاب. وتولى رئاسة تحرير «الأهرام، بعد وفاة انطون الجميل باشا في عام 1989 إلى أن انتقل إلى دار «أخبار اليوم» في عام 1909 وعين ضمن مجموعة رؤساء تحرير صحيفة «الأخبار» وانتقل معه عموده الشهير، ولكن في الصفحات الداخلية، إذ لم يكن من طبيعة «الأخبار» نشر مقالات في الصفحة الأولى، وظل مواظباً على كتابة «ما قل ودل» ولكن العمود فقد بريقه بعد أن تقدمت به السن، واقتصر على التعليق على رسائل القراء..

ونعود إلى «مجلتى» وما أضافته إلى سوق الصحافة الأدبية ومن حسن حظى أننى اقتنيت مجموعتها مجلدة خلال جولة فى سور الأزبكية الذى كان يبيع المطبوعات القديمة بأسعار زهيدة، ومن النظرة الفاحصة تشعر بأن هذه المجلة كانت أشبه بنافذة تطل على الحياة الأوروبية بكل ما يجرى فيها من أحداث سياسية واجتماعية وثقافية، فقد كان الصاوى محمد مغرماً بالحياة الباريسية التى قضى فيها فترة شبابه ويتحدث عن باريس - كما يقول عنه مصطفى أمين - وكأنه أحد أبنائها، ويكتب عن فرنسا وكأنه الابن الشرعى لچان دارك، ومنه سمعنا لأول مرة عن متحف اللوقر وعن قصر فرساى، وعن الغسالة التى تجلس القرفصاء فى ميدان الشانزليزيه بمدينة النور.

وحين تتحدث المجلتى، عن أخبار الحركة الأدبية، فإنها تعنى أخبار الأدباء فى فرنسا وانجلترا وألمانيا والنمسا، وما صدر فيها من كتب حديثة، أو مسرحيات جديدة.. وفى العدد الذى أمامى الصادر فى أول

نوفمبر ١٩٣٥ خبر وفاة الكاتب الفرنسى «هنرى باربوس» الذى وافته المنية أثناء حضوره المؤتمر الشيوعي في مدينة ليننجراد، ووصفته بأنه زعيم الثورية الاشتراكية في فرنسا، وصاحب المؤلفات التي رفعته إلى مصاف الأدباء الخالدين، ودافع في مجلته «موند، دفاعاً مجيداً عن الأدبب السورى سليم خيالة عندما نشر كتابه «حميات الغرب» فنفته سلطات الاحتلال الفرنسي من وطنه سوريا.

ومن الأخبار الغريبة التي نشرتها ، مجلتي، ذلك الخبر عن الدكتاتور كمال أتاتورك الذي عكف على تأليف كتاب عن سيرة الرسول محمد [ص] ، تناول فيه الجوانب الإنسانية في شخصيته مثل أمانته ورسالته إلى العالم، وغزواته الحربية وقد وصفها أتاتورك وصفا حربيا دقيقا يوضح بواعث انتصاره في بدر وأحد مما لم يتناوله مؤرخ قبله، ويقول الخبر أن في الكتاب صفحات مطولة عن دور الخليفتين أبي بكر وعمر اللذان أقاما دولة الإسلام على أسس وطيدة، وأن صفحات الكتاب تزيد على خمسمائة صفحة في مجلدين كبيرين، وسيكون لصدوره رنة كبرى في الأوساط التي تُعنى بتاريخ الأديان. ولا شك أنها المرة الأول والأخيرة التي أسمع فيها عن هذا الكتاب الذي ألفه أتاتورك. وياليت المهتمين بالتراث يعثرون على نسخة منه لتقف الأجيال الجديدة على فكر الرجل الذي أساء إلى الإسلام في تركيا.

ومن الأخبار الطريفة التي نشرتها المجلتي، الاحتفال في أسبانيا بمرور ٣٠٠ سنة على وفاة الكاتب الدرامي الوبي ده فيجاء الملقب بشكسبير أسبانيا، ويمضى الخبر فيقول أنه سيحتفل قريباً بتخليد ذكرى الشارع الأسبانى الشهير اسيرفانتس، صاحب الدراما الخالدة ادون كيشوت، وسيقوم عميد المثالين الأسبان الماشادو، بنحت تمثال ضخم يمثل دون كيشوت فوق جواده، يتبعه خادمه السانكو بانزاء يجر حماره، وسيكون الجواد من الضخامة بحيث يسع فى جوفه متحفاً لأروع آثار اسيرفانتس، ويصعد الزائرون إلى المتحف من خلال سلم فى أحد قوائم الحصان، أما رأس الحمار فتضم مقصفا صغيراً كما يحتوى جوف الحمار على مطعم ظريف. ولا أدرى إذا كان هذا الخبر قد تحول إلى حقيقة.. علم ذلك عند زوار أسبانيا.

أما اهتمام «مجلتى بالنشاط الثقافى المحلى فقد كان بارزا، فهى تنشر مقالات لكبار الكتاب طه حسين وتوفيق الحكيم، وتفتح صفحاتها للبراعم الأدبية الجديدة من أمثال «الأدبية النابغة سهير القلماوى» وعلى المتداد عدة أشهر تنشر قصة مسلسلة للأدبب الناشئ يوسف السباعى وكان طالبا بالكلية الحربية عنوانها «تبت يدا أبى لهب وتب» ... وتدور حول معاناة المسلمين على أيدى مشركى مكة وكان الصاوى يدير أحاديثا مع الكبراء والوزراء والعلماء تحت عنوان: «فنجان شاى مع، وينشر لوحات مشاهير الرسامين الأجانب والمصريين، مع رسوم وينشر لوحات مشاهير الرسامين الأجانب والمصريين، مع رسوم كاريكاتورية للنجوم، ومن بينها رسم ساخر للصاوى نفسه وقد علق عليه ببيت الشعر المشهور: سماعك بالمعيدى خير من أن تراه.

## قتيل في قفت

القارئ المتمرس على قراءة الصحف يكتسب خبرة تؤهله للتمييز بين فنون التحرير الصحفى، ومعرفة الفرق بين الخبر والمقال دونما حاجة إلى دروس من أساتذة الإعلام والصحافة، فيعرف أن الخبر يعنى بنقل الحدث كما وقع بلا زيادة أو نقص أو تحريف، وإلا.. فقد أهم صفاته وهى: الحياد والموضوعية، ويجب أن يحتوى على إجابات على خمسة أسئلة تبدأ بالعلامات المعروفة وهى: متى، وأين، ومن، ولماذا، وكيف.

أما المقال فيبنى أساساً على «الرأى». وهو حق لكاتبه، ويدور حول قضية أثارت اهتمام الكاتب فأدلى فيها برأيه، على أن يفسح صدره لتقبل اراء الآخرين من الكتاب والقراء وذوى الاختصاص.

ولكل من الخبر والمقال صياغة ومعمار: فالخبر يبدأ بأهم ما وقع من أحداث، ثم بعد ذلك تتوالى التفاصيل، وأساتذة التحرير الصحفى

يشبهون الخبر بالهرم المقاوب، رأسه إلى أسفل، وقاعدته إلى أعلى، على عكس المقال الذى يبدأ بالتفاصيل ثم يأخذ فى الارتفاع حتى ينتهى بالرأى الذى يريد الكاتب إقناع القراء بصحته. وقبل ظهور الصحافة الخبرية الحديثة لم يكن المحررون يأبهون لهذه الفروق، فيكتبون الأخبار بنفس أسلوب المقال، ويسردون التفاصيل المملة ويلتزمون بالتتابع الزمنى، للوصول إلى نهاية الخبر. وهو أهم ما فيه.

وكان مصطفى أمين يسخر من هذه الطريقة العقيمة، ويضرب لذا مثلاً بخبر استقالة رئيس إحدى الوزارات، وهو خبر مهم طبعاً. ولكن صحافة ذلك العصر نشرته على طريقتها. فذكرت أن رئيس الوزراء استيقظ من نومه فى السابعة صباحاً، وبعد تناول الإفطار وقراءة الصحف غادر بيته وتوجه إلى إحدى المستشفيات لزيارة مريض من ذوى قرباه، ثم انعطف إلى القصر الملكى فقابل رئيس الديوان لمدة ربع ساعة، وسلمه مظروفاً مغلقاً، ثم مضى إلى مبنى مجلس الوزراء فتوافد عليه الوزراء، ولما اكتمل عقدهم أبلغهم بأنه قدم استقالة الوزارة !!.

ونرى من ذلك أن أهم ما فى الخبر وهو استقالة الحكومة جاء فى ذيل الخبر ولا يضمن القارئ الاستمرار فى قراءة التفاصيل، فينصرف عنه. وتفوت عليه معرفة الخبر. وعندما أعود إلى الصحف القديمة أجد تمسكها بهذا الأسلوب الردىء، حتى فى نشر أخبار الجرائم ففى مجلة «المصور، بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٣٠ تحقيق من صفحتين عن جريمة قتل فى إحدى قرى المنوفية تحت عنوان ،قتيل فى قُفة، وخلاصته أن مجرماً محترفاً اتفق مع اثنين من زملائه على استدراج تاجر أقطان

من طنطا، فطلبوه فى التليفون، وزعموا له أن لديهم كمية من الأقطان يعرضونها للبيع، فبعث إليهم بمندوب من طرفه ومعه ثمن القطن، وقابلوه عند محطة السكة الحديد وصحبوه إلى منزل زعيم العصابة، ثم انهالوا عليه ضرباً بالبلط وأخذ الرجل يستغيث بلا جدوى، وترامت صرخاته إلى بيت مجاور فذهبت صاحبة البيت تستطلع الخبر، فزعمت لها صاحبة البيت أن زوجها كان يضرب ابنه، فلم تقتنع الجارة، وذهبت لإبلاغ نقطة البوليس، فدهموا البيت وعثروا على جثة القتيل فى قُفة تمهيداً لنقلها وقدم المجرمون الثلاثة إلى محكمة الجنايات فحكمت عليهم بالإعدام شنقاً. وروى المحرر تفاصيل عملية الإعدام وأقوال كل مجرم قبل أن يهوى إلى بئر المشنقة.

وبدلاً من أن يبدأ المحرر بذكر أهم ما فى الخبر وهو تنفيذ حكم الإعدام فى الأشقياء الثلاثة: بدأ بسرد تاريخ حياة المجرم الأول وكيف أنه نشأ فى بيئة قاسدة، وعاشر المجرمين والأشرار فتشبع بأخلاقهم، ثم بزهم فى مضمار الشر والإجرام. فأصبح مسموع الكلمة بينهم، وهابه الفلاحون لسطوته وشدة بأسه، وكان يؤجر لقتل الناس. إلخ.. وبعد هذه المقدمة البلاغية والمحرر يسرد نص المكالمة التليفونية التى دارات بينه وبين تاجر الأقطان فى طنطا.. ولم ينس أن يسجل ختام الحوار بينهما وهو: السلام عليكم.. فيقول الآخر.. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. ثم يروى المحرر التفاصيل الهامشية. وأسماء الحوارى التى سار فيها الضحية مع المجرم حتى استقر به المقام فى البيت، ثم فى النهاية يأتى ذكر الحكم على الثلاثة بالإعدام.. وتنفيذ الحكم..

لقد تطورت الأساليب الصحفية تطوراً كبيراً.. واستفادت الدراسات الصحفية من بحوث علم النفس التى تقول أن العين تستعرض المواد المنشورة فى الصحيفة ثم تتوقف عند أكثرها أهمية، ولذلك بدأ تحرير الخبر فى الصحافة الحديثة بنشر أهم مضامين الحدث، ثم تتوالى التفاصيل.. وابتدع كتاب الأخبار مقدمة موجزة للخبر تشمل أهم محتوياته.. فلريما أكتفى القارئ بها عن الاستمرار فى القراءة، فقد أصبحت العجلة من سمات العصر، ولم يعد القارئ مستعداً لتضييع وقته فى قراءة تفاصيل لا تثير اهتمامه.. مثل تبادل السلام بين القاتل والضحية عبر أسلاك التليفون.

# يعقوب صروف

هو علم من أعلام الأدب والعلم والفلسفة في العالم العربي الحديث. ورائد الصحافة العلمية التي شقت طريقها إلى الناطقين بالصاد عن طريق المعقطف، التي ظهرت فيما بين عامي١٩٢٧،١٩٢٧ لتحمل لواء الفكر العلمي والتحرر الثقافي والتقدم الاجتماعي وتبعث في العقل العربي دفقات تنويرية جديدة تبدد الظلام الذي خيم على العقول والافهام وتحارب الخرافات والخزعبلات الموروثة عن العصر العثماني. نشأ يعقوب صروف في لبنان في مستهل النصف الثاني من القرن

نشا يعقرب صروف في لبنان في مستهل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتلقى علومه الأولية في قرية والحدث، بصواحي بيروت ثم التحق بالكلية الإنجيلية السورية ـ التي صارت الجامعة الأميركية فيما بعند. بعد حصوله على البكالوريوس عمل مدرساً لمدة ثلاث سنوات، ثم استدعته الجامعة ليعمل مدرساً للرياضة والفلسفة الطبيعية

م١١ في دهاليز الصحافة جـ١ ١٦١

والفيزياء لما كانت تعلمه عن نبوغه فى هذه العلوم، وفى مايو ١٨٧٦ أصدر والمقتطف، مع زميليه فارس نمر وشاهين مكالوريوس ثم هاجر الثلاثة إلى مصر بعد ثلاث سنوات من وقوع الاحتلال البريطانى فتفرغ ونمر، لإصدار والمقطم، وجعلها بوقاً للاحتلال واتجه ومكاريوس، إلى الصحافة المصورة، أما يعقوب فقد ثابر على إصدار والمقتطف، لتكون كما كان يحلم: ومنبراً لتنوير الأمة العربية ورفع مستواها الفكرى والاجتماعي، وجعل العلوم فى مناحيها المختلفة. حجر الرحى الذى تدور حوله كل مواد المجلة، وكانت الفلسفة الطبيعية وليس فلسفة ما وراء الطبيعة – الناقوس الذى يوقظ العيون والعقول، ويدفع الناس إلى الاهتمام بالقضايا الحياتية، والتخلص من آفات البدع والخرافات ومهد الطريق إلى معنى الحرية الشخصية والاستقلال الفكرى.

وكانت طبيعة «المعلم» هى المكون الأساسى فى شخصية صروف، فكما كان معلماً لتلاميذه فى المدرسة ، اتسعت أمامه رقعة التعليم عن طريق «المقتطف» التى انتشرت فى أنحاء العالم العربى، وبين العرب المقيمين فى العالم الجديد. وقد وجدوا روحاً جديدة ، ومباحث علمية اعتصرها يعقوب من أعمال العلماء المفكرين والفلاسفة ، ثم قدمها إلى القراء فى أسلوب مبسط، ولغة عربية صافية خالية من التعقيد، ودون تشويش أو تصليل أو تأويل، فقد كان أقصى أمانيه أن يكون القارئ العربى على بينة من قصايا عصره ، دون إملاء أو هيمنة على عقل القريئ، فقد كان الرجل بتكوينه النفسى يتجنب الأحكام القطعية ، ويرفض الجزم فى الأمور التى يعرضها، وكانت القاعدة التى لم يخرج عنها طوال حياته: أن يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الآراء

الأخرى لكى تضيف إلى الحقيقة رافداً جديداً، لذا كان كثير التروى، قليل التسرع أو التهور في الرد على مخالفيه.

وكان للمقتطف وصاحبها السبق في إطلاع قراء العربية على ثمرات الفكر الأوروبي، مثل الداروينية والاشتراكية، فهو أول من عرض للنظريات الإشتراكية التي انتشرت في أوروبا منذ مطلع القرن التاسع عشر، وفي مصر دعا الحكومات والجماهير إلى الأخذ بها باعتبارها الوسيلة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو أول من نشر نظرية والنشوء والارتقاء، التي أعلنها دارون، وفتح صفحات والمقتطف، أمام صديقه وزميله الدكتور شبلي شميل لشرح هذه النظرية والدعوة إلى دراستها دراسة علمية مجردة، مما فتح باب الجدل والمناقشات العنيفة شارك فيها السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وغيرهما.

يقول كاتب سيرته عيسى ميخائيل سابا فى الكتاب الذى صدر ضمن سلسلة نوابغ الفكرالعربى ـ العدد ٣٧ ـ الصادر عن دار المعارف بمصر: كان يعقوب صروف مطبوعاً منذ صغره على حب البحث والتحقيق شأن العلماء الحقيقيين، وربما قضى أياماً وأسابيع وشهوراً فى سبيل درس مسألة علمية أو نظرية فلسفية أو معادلة كيميائية، ليصل إلى الحقيقة المتوخاه، وكان فى كل أبحاثه يرد المسببات إلى أسبابها، نابذا القشور بثاقب فكره غير حافل إلا باللباب، وإذا نحن نظرنا إلى باب الأسئلة والأجوبة فى مجلدات «المقتطف» وما فيه من أجوبة سديدة فى مختلف العلوم والفنون والحوادث والحالات: ندهش مما وعى صدره من الحقائق والمعلومات، وما كان عليه ذهنه من المضاء، ونظره من

صدق الحكم والاستنتاج، وكان من أشد الناس كرها للخصام والشقاق، وأقربهم إلى الصفاء والوفاء ومع غزارة علمه وسعة اطلاعه لم يكن يعرف للفظ العداوة معنى، ولا يدرك لكلمة الحقد مغزى، وهذا ما يدلنا على سمو أخلاقه، وجليل صفاته، وكان يرى أن المرء ملتزم بأن يسدى المعروف، ويبسط يد المعونة والإسعاف غير منتظر شكرا، لأنه واجب إنسانى.

كان عباس محمود العقاد دائم التردد على «المقتطف» للتزود من مكتبتها العامرة فيقول: رأيت فيه صورة واحدة لم تتغير منذ رأيته أول مرة، صورة فيلسوف له عقل عالم مشغول بالواقع من الخبرة العملية، وله مع هذا العقل العلمى قلب إنسان ودود يحب الخير للناس ويغتبط بتوفيقهم للنجاح.

#### مجلت رعمسيس

التنقيب في الصحف والمجلات القديمة متعة يعرف اذتها الكتاب والصحفيون المخضرمون، مثل علماء الآثار حين يستخلصون التجربة الإنسانية من التاريخ، ويستنطقون القطع الأثرية لتروى لذا أحداث الماضى، وهو نفس الشعور الذي يخالج الصحفى المعاصر عندما يقف على جهود الأسلاف الذين سبقونا إلى بلاط صاحبة الجلالة، وحققوا نجاحات كبيرة بإمكانيات متواضعة. ومن دواعى فخرى واعتزازى أن مكتبتى الخاصة تضم بعض مجلدات من مجلات قديمة اندثرت أسماؤها، ولم يعد لها ذكر إلا في أطروحات الدراسات الأكاديمية، وبانت من التراث الصحفى نعود إليه كلما شدنا الحنين إلى جهود الرواد.

من هذه المطبوعات القديمة مجلة صدرت في عام ١٩١٢ في حجم الكتاب الكبير أصدرها الأخوان رمزى تادرس وكيرلس تادرس، واسمها

ورعمسيس، وهو مكون من مقطعين: ورع، وهو اسم الشمس فى الديانة المصرية القديمة، وانتسب إليه ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين عرفوا باسم والرعامسة، ومفردها رعمسيس، ولكن اللغة الدارجة حذفت حرف العين.. فصار كل منهم ورمسيس،

وأوضح صاحبا المجلة أن لها غرضاً معيناً تسعى إليه وهو أن تصبح عاملاً قوياً من عوامل التعليم والتهذيب في وادى النيل، وأنها تسير نحو هدفها بتؤدة وثبات على قاعدة النمو المتواصل، والسعى نحو الأفضل غير ناظرة إلا إلى الأمام، ولذا تقدم إلى القارئ كل ما يغيده في التاريخ غير ناظرة إلا إلى الأمام، ولذا تقدم إلى القارئ كل ما يغيده في التاريخ والعلم والأدب. وفي بحث تاريخي عن نشأة النظم السياسية قالت: لم يعلم إلى الآن بالتدقيق أول الممالك التي نشأت فوق الأرض، ولكن يظهر الكلدانييني والأشوريين ، في بلاد الرافدين، هم أول الأمم التي انشأت الممالك وعبأت الجيوش وأثارت الحروب في العالم القديم الذي يذكر عنه التاريخ أن مصر والهند والصين كانت أقدم الأمم حصارة، وأسبقها إلى التمدين، وأن الإيرانيين والأحباش عريقون أيضاً في القدم والحضارة، وفيما هم ساعون وراء المدنية: داهمتهم غزوات ،السكيتين، أو قبيل من رحالة العرب ، لعله يقصد الهكسوس، فضربوا عليها الذلة، فهاجر كثير من أهلها إلى بلاد الاغريق وأذاعوا فيها مبادئ المدنية، فانتشرت وأحدثت انقلاباً عظيماً في كثير من الممالك المعروفة وقتئذ.

وفى بحث تربوى عن «التعليم الإيجابى» قالت المجلة: أن أمانى علماء الأخلاق لم تتحقق بعد، ولكن بالنسبة لرقينا وتقدمنا فى العمران تزداد أهمية مبدأ التعليم الإيجابى فى تربية النشء لأن التحريض على

اتيان الفضيلة \_ إذا كان إيجابيا \_ هو افعل منه سلبيا. وقال الباحث عن ماهية هذا التعليم: يجب أن نعلم أن وراء التهذيب غاية سامية هى خير الطفل وسعادته ماديا وأدبيا، ولا نتمكن من نيل ما نقصده بضغطنا على قواه، طالما كان سعينا ليس إخضاعه لإرادتنا المطلقة، بل لتربية قواه العقلية وتقويتها ليصير فرداً مستقلاً يحكم نفسه بنفسه، ويصبح عضوا حيا عاملاً في الجسم الاجتماعي، بل عضوا يعتمد عليه في خدمة مصالح أمته ومشاركة اخوانه في رفع شأن الانسانية وتقريبها من الكمال.

وتحتوى مجلة رعمسيس، بحثًا علميًا عن أصل الانسان الأول بقلم الكاتب الاجتماعي الكبير محمد افندي مسعود، المحرر الفني بنظارة وزارة، الداخلية. يقول فيه أن علم البحث في حياة الانسان القديم علم حديث النشأة لأن الذين تخصصوا فيه هم من أبناء الجيل الحاضر. وقد تفرغوا له جماعات شتى تفرغاً صحيحاً، فاستخرجوا من دفائن الماضى السحيق كنوزا من الحقائق المتعلقة بوجود الإنسان في الأزمان السابقة على التاريخ أي قبل مائتي ألف سنة من الزمان. وقد ذهب البعض إلى أن الإنسان في تلك العصور السحيقة كان متديناً ولا يأكل سوى اللحوم البشرية، وليس هذا من الصواب في شيء، لأن مبدأ الاعتقاد بدين لا تقوم له قائمة إلا إذا كان أساسه احترام الموتى من البالية في داخل الكهوف أن الإنسان الأول كان لا يحترم هذه البقايا، البالية في داخل الكهوف أن الإنسان الأول كان لا يحترم هذه البقايا، بل كان يدع جثث الموتى يعتريها الفساد والتعفن حيث فاضت أرواح أربابها، فتأتى الضباع من كل فج عميق لانتهاشها والتكالب عليها، أما

تغذى الإنسان بلحم أخيه فى تلك العصور المظلمة بغياهب الهمجية والتوحش فبعيد عن الاحتمال، لأن العظام والهياكل التى وجدت لا تحمل أى أثر يدل على أن ما أحاط بها من اللحم أكله الإنسان.

أما عن اللغة التى كان يتحدث بها الإنسان القديم فلم تكن مؤلفة من كلمات معينة ذات مخارج معلومة، بل كان الإنسان يصيح صيحات تكفى للتفاهم مع الآخرين فيما لا يتعدى الدلالة على الحركات والأفعال الصرورية في الحياة، كشأن الطفل في أوائل السنة الثانية من عمره حينما يعبر عن مراده بصيحات معلومة تدل كل صيحة منها على معنى مخصوص يريد أداءه بها. وقد استغرق انتقاله إلى مدارج الحضارة بضعة آلاف من السنين إلى أن وصل إلى أعلى درجة من سلم الرقى الاجتماعي والمدنى.

ومن الطرائف المنشورة فى ثنايا المجلة: سئل أحد الأطباء ما هو دماغنا؟ فقال: هو عدة تلغرافية مربوطة بأسلاك عديدة يرسل عليها تيار الإرادة إلى جميع الأعضاء ليؤدى كل عضو منها وظيفته، وما يراد منه أن يقوم به ويؤديه، فإذا تعطلت هذه العدة وقف الفكر، وتعطلت وظيفة الأعضاء، وهذا ما يسمونه «النقطة، وكما أن التلغرافى يغدى عدته، كذلك الدماغ يجب أن يُغذى بالدم الذى يرسله إليه القلب، فإن كان زائداً: وقفت العدة أيضاً، وقضت على الحياة.

أما وصيته لتلافى هذه الكوارث، وحفظ الدماغ لوقاية الحياة فهى: قلة السكر، والإقلاع عن الكحول والشهوات، والتفادى من أكل اللحوم، لحوم الطير والحيوان. ومجلة ارعمسيس، التى يصل عدد صفحاتها إلى ٢٢٣ صفحة، تحتاج إلى عدة أيام حتى تفرغ من قراءتها، لأن العصر كان يسمح بذلك.

174

## چورچی زیدان

كان العام ١٨٩٢ من الأعوام المميزة في تاريخ الصحافة، ففيه أصدر الأديب الثائر عبدالله النديم مجلة «الأستاذ» بعد عودته من المنفى، وفيه صدرت صحيفة «الفتى» لصاحبها اسكندر شلهوب، وأصدرت هند نوفل بالإسكندرية مجلة «الفتاة» أول مجلة نسائية في العالم العربي، وأصدر جورچي زيدان مجلة «الهلال» التي لا تزال تصدر حتى الآن، فهي بذلك أقدم مجلة عربية. ونتحدث اليوم عن هذا الرائد الصحفي الذي أسس «دار الهلال» من مطبعة يدوية متواضعة في شارع الفجالة بالقاهرة، وظلت الدار تنمو حتى صارت إحدى قلاع الصحافة، ويصدر عنهاالعديد من المجلات أشهرها «المصور» و «حواء» ورسمير» و«الكواكب، وروايات الهلال وكتاب الهلال… إلغ.

ينتمى چروچى زيدان إلى عشيرة مسيحية فى إقليم حوران بالشام، هاجر نفر منها إلى ،عين عنوب، بلبنان حيث ولد أبوه ثم غادرها إلى

بيروت وتزوج فيها وأنجب جورچى وكان الأب يدير مطعماً صغيراً يرتاده نخبة من أدباء الشام مثل إبراهيم اليازجى وعبدالله البستانى. وما أن بدأ الصبى مرحلة الدراسة الابتدائية حتى اضطر إلى هجر التعليم لكى يعين أباه فى تشغيل المطعم، ولم يكن ريع المطعم لا يكفى لإعالة الأسرة، فاتفق الوالدان على تعليمه حرفة تدر عليهم دخلاً إضافيا، فألحقه أبوه بمحل لصناعة الأحذية، ومحل آخر لبيع الأقمشة وفى أثناء فلك لم يكن الفتى يكف عن إرضاء رغبته الجامحة إلى طلب العلم، أو إشباع هوايته الأدبية فكان يتردد على المقاهى لسماع والحكواتى، ليسمع التراث الشعبى ويسجل ملاحظاته فى مفكرة صغيرة، وسيطر عليه الإعجاب بشعر المتنبى وابن الفارض.

وفى نفس الوقت التحق الصبى چورچى زيدان بمدرسة المعلم مسعود الليلية وتعلم فيها اللغة الإنجليزية، ويخصم مصاريف المدرسة من ثمن وجبات الطعام التى يتناولها المعلم مسعود فى المطعم، كما درس مسك الدفاتر، وعمل فى محل ،غرزوزى، وانضم إلى جمعية ،شمس البر، المسيحية واختلط فيها بطلاب من الكلية الأمريكية فكان يصحبهم إلى مقر الجامعة لسماع الخطب والمحاضرات العلمية، وشجعه اتقانه اللغة الإنجليزية على الالتحاق بالكلية واجتاز امتحان القبول بتغوق.

وما لبث أن طرد منها بعد سنتين لإشتراكه فى إضراب طلابى من أجل حرية الرأى، ولكنه استطاع خلال هذه الفترة أن يحصل على شهادة فى الكيمياء التحليلية، وأخرى فى اللغة اللاتينية بدرجة امتياز.

وبعدها تطلع چورچى إلى دراسة الطب في مصر. فاقترض من أحد جيرانه مبلغ ستة جنيهات وركب سفينة تجارية إلى الإسكندرية تحمل شحنة من الأبقار والأغنام في العام التالى للاحتلال البريطاني لمصر، ولكنه لم يوفق في دخول كلية طب قصر العيني، فالتحق بجريدة الزمان، ورافق الحملة النيلية الإنجليزية إلى السودان لإنقاذ ،غوردون، مترجماً بقلم المخابرات البريطانية، وبعد عودته إلى مصر في عام ١٨٨٥ سافر إلى لبنان، ومنها إلى انجلترا، ثم عاد إلى مصر وعمل في إدارة مجلة ،المقتطف، التي كان يصدرها يعقوب صروف وفارس ونمر ولكنه تركها وانصرف إلى تأليف الكتب، فوضع كتابه عن ،تاريخ مصر الحديث، في جزئين، و ،التاريخ العام، عن بعض ممالك آسيا وأفريقيا، و ،تاريخ الماسونية العام، ويبدو أنه تورط في محافلها كما يقول كاتب سيرته الدكتور أحمد حسين الطماوي.

وفى التاسع من سبتمبر وأيلول، عام ١٨٩٢ أصدر العدد الأول من مجلة والهلال، مجلة علمية تاريخية صحية أدبية من خلال المطبعة اليدوية التي أسسها في دكان صغير بشارع الفجالة، ورسم خطتها وهدفها. وكتب في العدد الأول: بعد حمد الله على نعمه وكرمه، والتوسل أن يلهمنا الصواب وفصل الخطاب، فإن خطتنا الإخلاص غايتنا، والصدق في لهجتنا، والاجتهاد في إبقاء حق خدمتنا، ولا غنى لنا في ذلك عن معاضدة أصحاب الأقلام من كتبة هذا العصر من كل صقع ومصر، أما الغاية التي نرجو الوصول إليها فإقبال السواد على ما نكتبه، ورضاؤهم عما نرتكبه، فإذا حققنا ذلك فقد استوفينا أجورنا، فنشط لما هو أقرب إلى الواجب علينا.

وشرح چورچى زيدان ثلاثة أسباب لتسمية مجلته «الهلال، فقال:

- أولاً: تبركا بالهلال العثماني.
- ثانياً إشارة لظهور المجلة كل شهر.
- ثالثًا: تفاؤلاً بنموها مع الزمن حتى تتدرج فى مدارج الكمال،
  فإذا لاقت قبولاً وإقبالاً، أصبحت بدراً كاملاً بإذن ا.

ثم حدد علاقته بالقراء ورسالته نحوهم فقال: لقد ظهر من الكتاب والعلماء ثم ينبغ منهم فى خدمة الأمة إلا عدد قليل، ولم تنجح سوى صحف قليلة ولا يعود التفاوت بين طبقات الكتاب فى العلم، بل يتفاوتون فى الشعور بحاجة الأمة، وتفاوت قدرتهم على تطبيق ما يعرفونه عن حاجة الأمة، فنحن فى حاجة إلى العلم، لكننا أحوج إلى الشعور بحقيقة حالة الأمة بحيث نطبق علمنا على حاجتها، مما يحتاج إلى الداسة الاجتماعية فى كل سطر يكتبه المحرر، لأن القارئ كالشارى يهمه حقيقة المنفعة الأدبية والمادية دون النظر إلى زخرف الكلام، ولا ينبغى الانفصام بينهما.

ويقيت الهلال، كما أراد لها منشئوها، نبراساً للثقافة العربية الأصيلة، ومحركاً للتراث والتاريخ والآداب العربية. ويقول في ذلك أنيس المقدسي: قام زيدان والعالم العربي يعانى من الشعور بالصغار الذاتى، ويعظم ما هو أجنبى، ويحقر التراث القومى، وتمادى الأجانب في الاستعلاء والتشامخ، فسلك زيدان مسلك الباحث المتعمق، فلما أشرق هلاله وجد الناس فيه روحاً شرقية بصائة تتغلغل في ثنايا الكتب القديمة، وتستخرج منه غذاء شهياً للنغوس.

كان مؤرخاً نزيها يحاول الوصول إلى الحقيقة مهما كانت دون انفعال وأزاح عن التراث الفكرى غواشى الظلمات وغرس في نفوسهم بذور الثقة بالنفس.

# تاريخ الآداب العريية

لم يكن چورچى زيدان رائداً صحفياً فقط، بل كان مؤرخاً وباحثاً فى تاريخ العرب وآدابهم وعوائدهم منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث. وبعد أن كان الكتاب الأوروبيون ينفردون بتأريخ المجتمعات العربية، جاء چورچى زيدان ليلتقط منهم الخيط، ويسير على نهجهم فى البحث التاريخى، فوضع كتابه الجليل (تاريخ آداب اللغة العربية من أقدم العصور إلى اليوم) وبدأه فى شكل بحوث نشرها فى مجلة (الهلال) من أول يناير ١٩٨٤، وعند نشأة الجامعة المصرية بدأ التفكير فى تدريس الأدب العربى، وقرر مجلس الجامعة تدريس هذا العلم، وفى عام ١٩١١ صدر الجزء الأول من كتاب زيدان، ويبدئ فى تاريخ آداب اللغة العربية من العصر الجاهلى إلى نهاية العصر الأموى، فقررت بعض المدارس الكبرى فى مصر والشام تدريسه على الصفوف العليا، بعض المدارس الكبرى فى مصر والشام تدريسه على الصفوف العليا،

ولكنها دخلت زوايا النسيان، في حين بقى كتاب چورچى زيدان حياً يظهر في طبعات جديدة حتى الآن.

يقول العلامة الدكتور شوقى ضيف في تقديمه لهذا الكتاب: ليس بين المشتغلين بالأدب العربي وتاريخه من ينكر الجهود الخصبة التي نهض بها الأستاذ چورجى زيدان في العشرة الثانية من القرن العشرين، فقد درس آدابنا في عصورها المختلفة درساً منظماً، لم يكتف فيه بقراءة آثارها ونصوصها العربية بل مد بصرم إلى ما كتب عن هذه النصوص والآثار في بيئات المستشرقين، يسندم في ذلك حذق باللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية، فلم يترك القبُّوم مصنفاً مهما في عصره إلا طلبه، ولا مجلة علمية إلا وقف عليها، وأفاد منها أكبر الفائدة واستغلها خير ما يكون الاستغلال. وتمثل ذلك كله وحوله إلى هذه المادة الغزيرة القيمة التي يتضمنها كتابه بأجزائه إلأربعة الجامعة، ولا تكاد تام بها حتى ترى المؤلف يأخذ نفسه بأساليب البحث الحديث، فهو يدرس العلل والأسباب السياسية والدجتماعية التي أثرت في آدابنا على مر العصور، وهو يفرد فصولاً طوالاً لحياتنا العقليَّة بجميع فروعها العلمية ليتبين أصداءها في الحياة الأدبية، فالأدب إلخالص ليس شعبة منقطعة عن شعب الحياة والفكر في الأمة، بل هُو فاعل فيها ومنفعل بها، لا يتم تأريخه ولا تصوره يدونها.

أما چورچى زيدان فينفى المقولة الشائعة بأن العرب لم يؤلفوا فى تاريخ آداب لسانهم، وأن الأوروبيين سبقوهم فى ذلك والحقيقة أنهم أسبق الأمم إلى التأليف فى هذا الموضوع فإن فى تراجم الرجال كثيراً من هذا التاريخ لأنهم يشفعون الترجمة بما خلفه المترجم من الكتب، وأول كتاب خصصوه للبحث في المؤلفين والمؤلفات كتاب «الفهرست» لابن النديم (سنة ٣٧٧هـ) فهو يشتمل على آداب اللغة العربية من أول عهدها إلى ذلك العصر مرتبة حسب الموضوعات، ولم يقتصر ذلك الكتاب على آداب اللغة الأصلية، ولكنه تضمن ما أحدثوه من العلوم الإسلامية واللسانية، أو ما نقلوه عن اللغات الأخرى بالتفصيل مع تراجم المؤلفين والمترجمين والشعراء والأدباء، ولولاه لضاع أسماء كثير من الكتب النفيسة، فهو ذخيرة أدب وعلم.

ويسرد چورچى زيدان أسماء بعض المؤلفات العربية القديمة التى أرخت لتاريخ الآداب العربية. ثم يشرح الغرض من تأليف كتابه (تاريخ آداب اللغة العربية) ويلخصها في هذه الأهداف:

- ١ بيان منزلة العرب بين سائر الأمم الراقية من حيث الرقى
  الاجتماعي والعقلي.
- ٢ ـ تاريخ ما تقلبت عليه عقولهم وقرائحهم، وما كان من تأثير
  الانقلابات السياسية على آدابهم باختلاف الدول والعصور.
- " تاريخ كل علم من علومهم على اختلاف أدواره من تكونه ونشوئة إلى نموه ونضجه وتشعبه وانحلاله حسب العصور والأدوار.
- ٤ تراجم رجال العلم والأدب مع الإشارة إلى المآخذ التي يمكن
  الرجوع إليها لمن يريد التوسع في تلك التراجم.

م١٢ في دهاليز الصحافة جـ٢ ١٧٧

 وصف الكتب التي ظهرت في العربية باعتبار موضوعاتها،
 وكيف تسلسلت بعضها من بعض، وبيان مميزاتها من حيث حاجة القراء إليها ووجه الاستفادة منها.

ويحدد المؤلف الغرض الرئيسى وهو أن يكون لهذا الكتاب فائدة عملية فضلاً عن الفائدة النظرية، بحيث يسهل على طلاب المطالعة معرفة الكتب الموجودة ومحل وجودها وموضوع كل منها وقيمته بالنسبة إلى سواه من نوعه، فهو أشبه بدائرة معارف تشتمل تاريخ قرائح الأمة العربية وعقولها وتراجم علمائها أدبائها وشعرائها ومن عاصرهم من كبار الرجال، ووصف المؤلفات العربية على اختلاف موضوعاتها، فيصير معجماً للعلم والعلماء والأدب والأدباء ولما جاءت به قرائحهم من التصانيف، ووصف كل منها، ومحل طبعه أو وجوده.

لم يقتصر چورچى زيدان على التأريخ للعلوم اللسانية عند العرب القدماء مثل: الخطابة والشعر والأمثال والأنساب ومجالس الأدب، وإنما أرخ لعلومهم الطبيعية مثل: الطب والبيطرة والخيل ومهاب الرياح، والعلوم الرياضية مثل الفلك والميثولوچيا والتوقيت. وعلوم ما وراء الطبيعة ويدخل فيها الكهانة والعيافة والقيافة وتعبير الرؤيا والزجر وغير ذلك. وتكلم عن كل علم على حدة وبدأ باللغة فذكر تاريخها قبل الإسلام وما دخلها من الألفاظ الأعجمية، وكيف كانت بعد الإسلام وفروعها ومميزاتها عن سائر اللغات، ثم الأمثال وأنواعها، ثم انتقل إلى الشعر، وهو أهم تلك الآداب وبحث في: هل عرف العرب الشعر التمثيلي كاليونان؟ وكيف بدأ العرب ينظمون الشعر، وها هو أصل ذلك

الشعر عندهم، وأسباب نهضة الشعر في الجاهلية وأهمها استقلال عرب الحجاز من اليمن وحروبهم فيما بينهم، وتأثير البيئة في إيداعهم، وتحدث عن خصائص الشعر الجاهلي وأحوال شعرائه، وقسمهم حسب أغراضهم إلى: أصحاب المعلقات، والشعراء الأمراء، والشعراء الفرسان، والشعراء الحكماء، والشعراء العشاق، والصعاليك، واليهود والنساء الشواعر، والشعراء الهجائين، وأوصاف الخيل، والموالي، وسائر الشعراء، ومميزات كل طبقة وأشهر شعرائها، وأمثلة من أقوالهم، والمآخذ التي يرجع إليها في معرفة أخبارهم. ثم انتقل المؤلف إلى عصر صدر الإسلام وما أحدثه الإسلام في نفوس العرب وتأثير ذلك في آدابهم وكتب فصلاً في الشعر والرسول، وآخر في الشعر والخلفاء الراشدين، وبالجملة يعتبر الجزء الأول من هذا الكتاب مرآة تصور الحياة العقلية عند العرب في العصرين الجاهلي والإسلامي، وما حدث فيهما من تطور سياسي واجتماعي وثقافي.

# 

كانت «المقتطف» أول مجلة عربية تفتح عين القارئ العربي على المنجزات العلمية التي بلغت ذروتها في أمريكا وأوروبا، وشقت بذلك السبيل العلمي في الصحافة العربية، ورغم أن «المقتطف، نحاشت الخوض في المسائل الدينية، إلا أنها لم تسلم من سهام حراس الدين لأن العصر كان يشهد صراعاً بين الدين والعلم استمرارا للمعركة التي كانت على أشدها في أوروبا، وفي ذلك يقول العلامة ألبرت حوراني في كتابه «الفكر العربي في عصر النهضة، عندما وصلت الأعداد في كتابه «المقتطف، إلى بغداد، لم يرحب بها إلا بعض الشباب، بينما قاومها المحافظون من مختلف المذاهب السنية والشيعية والمسيحية واليهودية، لأنها كانت في نظرهم تنشر عقائد جديدة وخطره، وعلى

رأس تيار المقاومة الأستاذ نعمان الألوس الذي كان يقود حركة إصلاح إسلامي على غرار حركة محمد عبده في مصر.

أما أخطر التيارات الجديدة التي روجت لها «المقتطف» وأثارت الجدل فهو تيار «الداروينية» الذي وضع أسسه في انجلترا العالم تشارلز دارون، وبني عليه نظريته في أصل الأنواع وكيف أن الكائنات الحية ترتقى وتتطور حتى وصلت إلى أعلاها وهو الإنسان. وكما أثارت هذه النظرية المؤسسات الدينية في أوروبا، فقد قُوبلت بالاستهجان عندما تسريت إلى الفكر العربي عن طريق الدكتور شبلي الشميل «١٨٥٠ تسريت إلى الذكر العربي عن طريق على صفحات المقتطف.

كان الشميل ينتمى إلى نلك الحركة الكبرى التى ظهرت فى أواخر القرن التاسع عشر والتى كانت تعتبر العلم أكثر من مجرد طريقة لاكتشاف النظام فى ترابط الأشياء، أو مفتاحاً لحل لغز الكون، بل نوعاً من العبادة، وهو نوع من التفكير يذكرنا بأتباع ،سان سيمون، فى فرنسا وكانوا يؤمنون بأن العلم دين وأن نبيهم هو اسحق نيوتن عالم عصر النهضة ومكتشف الجاذبية الأرضية، وتبنى الشميل أفكار دارون فى وحدة الكائنات، فجميع الأشياء عنده تتكون من المادة بحركة عفوية وجدت منذ الأزل وستبقى إلى الأبد، والأشكال المتكونة: أى المعادن والنبات والحيوان والإنسان، تكون فى كل مرحلة أكثر تميزاً بعضها عن بعض وأكثر تعقيداً منها فى المرحلة السابقة، كل مرحلة تنبثق من المرحلة التى سبقتها بدون انفصال، وذلك بفضل قوى ملازمة أصلاً المرحلة التى سبقتها بدون انفصال، وذلك بفضل قوى ملازمة أصلاً المادة نفسها تخذ بدورها أشكالاً مختلفة باختلاف المستويات، والإنسان

هو قمة هذا التطور، والكائن الأول القادر على السيطرة عليه، والمساهمة فيه عن وعى، وذلك بتغيير ظروفه الخارجية، وبالاستعاضة عن الصراع من أجل البقاء بالتعاون وتوزيع العمل، وهذا الإنسان لا يزال ساعياً لبلوغ كماله الذاتي وتنمية قواه العقلية للوصول إلى سعادة المجتمع البشري.

هذه الرؤية لتسلسل الكائنات، وللإنسان كفايتها الأخيرة هزت فى شبلى الشميل ـ كما يقول ألبرت حورانى ـ حس الجمال والجلال، كما هزت حس أبناء جيله فى أوروبا وأمريكا، فهو يتساءل قائلاً: هل هناك ما هو أبهج وأنفع من معركة تحول المادة وقواها، والعلم بأن جميع الأشياء فى حقيقتها شىء واحد؟ ولم يكن من قبيل الصدفة أنه أطلق على وحدة الطبيعة التعبير المستعمل فى الفلسفة الإسلامية ،علم الكلام، للدلالة على وحده .. الله ،التوحيد، .

قوبلت الداروينية بصدمة في العالم العربي، وكان لها وقع الصاعقة عند أبناء الديانة المسيحية والإسلام على السواء، مثال ذلك ما حدث في الكلية الإنجيلية السورية والجامعة الأمريكية، في بيروت، وهي نفس الكلية التي تخرج فيها يعقوب صروف وشبلي الشميل، ففي ١٨٨٢ ألقي استاذ العلوم الطبيعية بالكلية خطاباً في حفل التخرج أبدى فيه تأييده لنظريات دارون، فما كان من زملائه والمشرفين على إدارة الكلية إلا أن أعربوا عن استنكارهم لرأى زميلهم، ثم طرحت القضية على مجلس الأمناء فصرح الرئيس بأن مجلس الإدارة وهيئة الأساتذة ومحلس الأمناء لا يقبلون قط بأن يقال أو يعلم في الكلية ما يسمى بالداروينية

وعندئذ لم يجد الأستاذ «المتهم» مناصاً من الاستقالة، فقبلت استقالته، وتضامن معه عدد من المعلمين المتحررين فكرياً فقدموا استقالاتهم احتجاجاً على طرد زميلهم، كما أبدى بعض طلاب الطب عطفهم فطردوا ثم أعيدوا بعد أن طلبوا الصفح والغفران.

وقد فسر الشميل ردة الفعل هذه بأنها كات متوقعة لأن رسالة ادين العلم الحديث، في رأيه هو إعلان الحرب على رؤساء الأديان القديمة التي يسيطر عليها رجال الدين، وهاجم الاستبداد الديني والاستبداد السياسي، فالأول يرفع بعض الناس فوق سواهم، ويستخدم السلطة لمنع نمو العقل البشري، والاستبداد السياسي ينكر حقوق الأفراد، وبذك يعرقلان التقدم التدريجي الذي هو ناموس الكون، وأن المجتمع السليم هو الذي يقوم على تعاون كل أعضائه في سبيل خير الجميع.

# عملاق الصحافة في بيت الأمر

شهدت الصحافة المصرية والعربية قائمة تضمنت كثيراً من أسماء الرواد والعمالقة في مهنة الصحافة الذين سجلوا بصماتهم وكانت لهم مدارسهم المميزة التي تخرج فيها مئات الصحفيين والكتاب وأبناء المهنة .. كان أهم مايميز هؤلاء الرواد قصص الكفاح العظيمة التي قطعوها في صمت وجلد في زمن كانت شوارع بلاط صاحبة الجلالة شوارع وعرة غير مرصوفة .. ولعل على رأس هذه القصص العظيمة قصة العملاق مصطفى أمين الذي قد لا ينافسه أحد في كفاحه وطريق الصبر الطويل الذي قطعه قبل أن يعرف الناس اسمه، رغم أنه ولد وتربى في بيت زعيم الأمة سعد باشا زغلول الزعيم الذي التفت حوله مصر عام ١٩١٩ وكانت ثورة الشعب العظيمة عندما قبض عليه

الإنجليز عندما طلب السغر إلى لندن على رأس وفد يفاوض باسم الأمة الإنجليز في مطلب الجلاء عن مصر وسخر منه المندوب السامى البريطاني قائلاً: ومن أنت وبأى حق تمثل الأمة.. وفي دقائق قامت حركة شعبية تجمع ملايين التوقيعات التي تعلن توكيلها سعد زغلول لرئاسة الوفد المصرى في مفاوضات الاستقلال.. ولكن لماذا ولد مصطفى وتوأمه على في بيت الأمة؟

#### يقول مصطفى أمين:

وكما أننى شخصيا انتقات من القاهرة إلى دمياط وأنا فى سن الثالثة لتنولى عمتى تربيتى فى أحضان أسرتها بسبب وفاة أمى فى تلك السن المبكرة فكذلك حدث فى أسرة سعد زغلول الذى كانت له شقيقة كبرى أنجبت بنتا اسمتها ورتيبة، وولدا أطلقت عليه اسم سعد زغلول على اسم شقيقها.. ولكن الأخت ماتت ولحقها زوجها بعد ذلك فكان أن قرر سعد احتضان رتيبة وأخيها سعد وتربيتهما معه فى بيته ولم يكن قد تزوج بعد، وعندما تقدم سعد زغلول لخطبة صفية فهمى قال لها أن لديه شرطا واحدا هو أن تقيم معهما أمه مريم وولداه بالتبنى رتيبة وسعد.. وقبلت صفية الشرط ثم شاء القدر ألا تنجب فأضفت صفية على رتيبة وسعد من الحب والحنان ما جعلها تبدو أمهما.. وحتى لا يحدث الخلط بين سعد زغلول الباشا الكبير وسعد زغلول الابن الصغير تقرر تغيير اسم الصغير إلى سعيد.

وفى بيت سعد زغلول تم زواج رتيبة من محام شاب اسمه محمد أمين يوسف.. وفى بيت سعد أيضاً ولد التوأم على أمين ومصطفى

أمين ومنذ تعلما الكلام كانا يناديان سعد زغلول ايا جدى، وصفية زغلول ايا ستى، ولم يعرفا إلا متأخراً أن الباشا كان خال أمهما .. ولكن بعد أن تغذيا من خلال المناقشات التى كانت تجرى في بيت زعيم الأمة والأسماء الكبيرة التى كانت تزوره والصحف والمجلات العديدة التى كانت تدخل البيت ويجدها التوأم في كل أنحاء البيت!

وقد اشتهر مصطفى بتقدمه على توأمه على فكان يقال مصطفى وعلى بينما الحقيقة غير ذلك.

كتب على أمين قديماً يصف مولدهما قائلاً:

فى ظهر يوم ٢١ فبراير سنة ١٩١٤ تم استدعاء الطبيب السويسرى دكتور ميلتون إلى بيت الأمة حيث أخرج للعالم طفلاً «ملظاظاً» تدب فيه الصحة والعافية والعضلات أيضاً.. وتلقت أم المصريين الطفل وراحت تحيطه باللفافات والاربطة وفجأة صاحت الست الحكيمة: الحقوني يا هوه.. فيه واحد تاني!

وهنا أغمى على والدتى، وأغمى على الدكتور! وأخرجت الحكيمة طفلا هزيلاً صئيلاً يدق قلبه كما تدق الساعات الرخيصة التي لا تنتظم خمس دقائق إلا للتوقف خمساً أخرى..

وأطلق على الطفل «الملظلظ» اسم «على» وسموا الطفل الهريل «مصطفى». ولم تشأ الأسرة أن يغمى على الأب الذي كان موجوداً في دمياط فأرسلت إليه برقية تقول فيها إن حرمكم أنجبت ولدا ذكراً» والإمضاء سعد زغلول.. وأسرع والدى إلى القاهرة.. ولما دخل بيت الأمة أحضروا له طفلاً واحداً سر به سروراً عظيماً فقد كان «مظلظاً»

وقوياً.. وبعد عشر دقائق عاد الأب وأطل على الطفل فإذا به هزيل وضعيف.. واعتقد الأب أن ابنه أصيب بنزيف جعله يفقد النصف في عشر دقائق فأسرع يعدو في الشوارع باحثًا عن الدكتور طلعت باشًا لعله ينقذ ما يمكن إنقاذه من المولود.. وفي الطريق التقى والدى بأحد أصدقاء سعد باشا فهنأ أبى على الولدين الذين رزق بهما ..! ولم يتحمل والدى الصدمة فأغمى عليه .. وراحت والدتى تبكى من الكارثة التي حلت بها وتندب حطها لأنها رزقت بتوأمين .. وجلست أم المصريين بجانبها تهدئ روعها وتبلغها أن سعد زغلول كان أسعد الجميع بالولدين وأنه يريد أن يتبنى أحدهما .. ووافقت والدتى على أن تحدفظ بالولد الملظلظ وتتخلى عن الطفل الهزيل لسعد زغلول. وسر سعد بهذا. وتقرر أن يصبح ، مصطفى أمين، مصطفى زغلول .. لكن الأب ثار على هذه الفكرة ورفض أن يتخلى عن أحد الولدين لسعد زغلول .. ولم تكن حياة مصطفى بعد ذلك سهلة فقد كانت حالته الصحية سيئة لدرجة جعلت الأطباء يفقدون الأمل في حياته . . واقترحت إحدى الممرضات أن يستحم مصطفى كل يوم بالنبيذ .. ولأول مرة دخلت زجاجات النبيذ بيت الأمة .. بل دخلت عشرات ومئات منها إلى أن استرد مصطفى صحته واقتنع الأطباء بعد ١٨ شهرا من ولادته أنه قد يعيش.!

#### الليبرالية

تسلل الفكر الليبرالى إلى الرأى العام فى مصر والعالم العربى، عن طريق الجريدة التى أسسها أحمد لطفى السيد باشا باسم حزب الأمة فى سبتمبر ١٩٠٧ وهو الذى أطلق على هذا النوع من الفكر اسم «مذهب الحريين» وهو الترجمة الحرفية لكلمة الليبراليين بدلاً من أن يسميهم أنصار الحرية أو مذهب الأحرار، وإن كانت كلمة الحريين لم تلق رواجاً على عكس كلمة الديمقراطية أو الديمقراطيين فكانتا أكثر شيوعاً.

والليبرالية تيار فكرى ظهر فى أوروبا فى أعقاب سقوط الإقطاع وازدهار الرأسمالية وما كانت تدعو إليه من حرية الفكر والعمل والإنتاج وسيطرة النزعة الفردية وتقليص سلطة الحكومة وحصرها فى أمور ثلاثة هى: الإشراف على الأمن الداخلى «الشرطة» والأمن الخارجى «الدفاع» والقضاء. ومقاومة أى قيد على حرية الفرد سواء فى الأخلاق

۱۸۸

أو الدين أو الثقافة أو الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة. ولكن الفكرة الليبرالية لم تشمل كل هذه المفاهيم الواسعة وتبلورت في شكل الحرية السياسية على أساس أنها مدخل للحريات الأخرى.

تبنى أحمد لطفى السيد هذا الفكر الجديد، وبشر به على صفحات الجريدة، وعلى مدى سنوات صدورها قام بشرح أهداف الليبرالية باعتبارها طوق النجاة لمقاومة الحكم الاستبدادى وتمثله: الخديوية، ويدعو قومه إلى الاعتماد على قواهم الذاتية حتى يتحرروا من هيمنة الحكومات عليهم وحتى لا نكون عيالاً على الحكومة.. فلا يجوز أن نطلب من الحكومة كل شيء.. ولا نطلب من أنفسنا شيئاً،. ومن ثم كانت بعوة لطفى السيد إلى تشجيع الرأى القائل بإنشاء بنك مصر، وإنشاء الجمعيات الزراعية لأنها حجر الأساس فى تحرير الاقتصاد المصرى. وتوجه الكاتب بحديثه إلى نواب الأمة وممثليها فى الجمعيات النيابية ليتولوا بأنفسهم ترويج الأفكار الجديدة وإقناع الناس بنشر جذورها فى التربة الاجتماعية.

ومع ذلك فإن هذه الأفكار الجديدة كانت تلقى الصدود من جانب القوى المعارضة للحرية، وذلك بسبب الغموض الذى كان يحيط بمذهب الحريين واستغل خصومه جهل العوام بهذه المفاهيم «المستوردة» وأشاعوا بينهم أنها تعنى التهتك والفجور، حتى إن خصم أحمد لطفى السيد فى الانتخابات العامة أشاع بين الناخبين أن لطفى يدعو إلى الديمقراطية التى تسمح للمرأة بأن تتزوج بأكثر من رجل!!

ونتج عن ذلك سقوطه في الانتخابات، وكان هذا مصير كل الأفكار الجديدة عندما تزرع في وسط ترتفع فيه نسبة الأمية والجهل.

ومع ذلك يقول أستاذنا الدكتور عبداللطيف حمزة أن أحمد لطفى السيد كان لبقا في عرض أفكاره الجديدة عن الليبرالية بحيث لا يفهم من معنى الحرية أنها الفوضى، بل يفهم منها أنها القيد النافع للأفراد والحكومات والجماعات، ويستشهد بقوله: تدور أفكار الناس وأعمالهم على أصل واحد هو المنفعة ومنفعة الناس دائرة مع مذهب الحرية وجوداً وعدماً ومذهب الحرية يحمى الحكومة الاستبدادية من شر نفسها، وسوء نتائج استبدادها، ومذهب الحرية والليبرالية، يكفل الانتفاع لكل فرد من الأمة لأنه مذهب مؤلف من طبائع الإنسان، فهو أحسن ضمان للحكومة وللأمة في وقت واحد، أما المذاهب الأخرى: فالاعتماد فيها على القوة والاكراه، وهيهات أن يحب المرء الحكومة وبالنبوت، أي العصا الغليظة.

ولم يغب عن ذهن لطفى السيد اختلاف مفاهيم الحرية باختلاف الأوطان، فقال: اسنا من فرط الادعاء بحيث نطلب تقليد إنجلترا دفعة واحدة من غير أن يكون لنا ما لإنجلترا فى تاريخ الحرية. ومن ثم لم يستغرب لطفى السيد من أن النواب المصريين فى الجمعية التشريعية قرروا يوما أن مصر لا تستحق الحرية الشخصية التى أنعم الله بها على جميع مخلوقاته، ثم عادوا فندموا على هذا القرار أشد الندم، وعرفوا أنهم كانوا يخشون فيه بطش «كرومر» المعتمد البريطانى، ولا يخشون فيه سخط الأمة التى هم منها. وقد عاب لطفى على النواب خشيتهم فيه سخط الأمة التى هم منها. وقد عاب لطفى على النواب خشيتهم

بطش كرومر والحكومة المصرية وشعر فى أعماق نفسه أن عليه واجباً وطنيًّا هاماً، هو إرشادهم وتوجيههم إلى الأفكار الصحيحة، وقدر فى نفسه أيضاً حال المصريين من حيث كونهم حديثى عهد بهذه النعمة. فعاد يقول: ونحن لا نستطيع أن نطلب اليوم أن تكون حدود الحرية عندنا، هى حدودها فى أمريكا، وانجلترا، وفرنسا، ولو أردنا ذلك لما أردنا شططا، ولكن إن لم نستطع ما نريد.. فلارد ما نستطيع،

ووجه الحديث إلى الحكومة التى وافقت على القرار المعيب بدعوى أنها حكومة أبوية . فقال لها: أن الحكومة الأبوية معناها حكومة الخمول، لأنها تسهل للفرد أن ينام على فراش الكسل، ويتركها تعمل ما تربد.

أما الحرية كما دعا إليها لطفى السيد فقد شرحها على أنها حرية الصحافة، وحرية الخطابة، وحرية التعليم، وحرية القصاء، وحرية الكافة. وقال إن حريتنا فى مصر ناقصة بالقانون، وناقصة بالعمل، ناقصة بالقانون بما تصدره الحكومة من تشريع كقانون المطبوعات وغيره، وناقصة بالعمل لأنه لم يبق للمصرى فى بلاده غير الحرية الحيوانية الصرفة، فعلى النواب المصريين أن يظفروا لمواطنيهم بهذه النعمة فإنه لم يصيبنا من إصلاح الأطيان وإقامة الجسور وحفر الترع خير ما يصيبنا من ضرر الضغط على الحرية، ثم طفق يعلم النواب المصريين كيف يكون لكل واحد فيهم رأيه يعبر عن سياسة الحزب الذي ينتمي إليه، ولو كان مخالفاً لرأيه الخاص، فتلك هى الحياة النيابية الصحيحة.

## فيلسوف العصر

يحكى الأستاذ عباس محمود العقاد عن أول لقاء له مع فيلسوف العصر الدكتور يعقوب صروف مؤسس «المقتطف». كان ذلك في عام ١٩٠٥ ، والعقاد إذ ذاك تلميذ بالقسم المالى بمدينة «قنا» بالصعيد الأعلى. وكانت زيارته القاهرة فرصة البحث عن الكتب الخاصة التي تطبعها بعض المجلات المتخصصة، ولا تصل إلى الأقاليم مع الباعة المتجولين، فمضى العقاد إلى مقر مجلة «المقتطف» الشراء كتاب «الكاتبات» للباحث العراقي جميل صدقى الزهاوى، والذي يتناول فيه بعض موضوعات فلسفة ما وراء الطبيعة وكانت تثير ريبة القراء العرب إلى ما بعد أوائل القرن العشرين.

يقول العقاد: ولقد كان لقاء الدكتور صروف هو الغرض الأول من زيارة الدار، وكنت وقتها خارجاً من إحدى المعامع، الأدبية أو الفكرية

التى كان صروف محوراً من أهم محاورها طوال أيام الحرب الروسية - اليابانية، وتعصب الشباب لإحدى الدولتين، فكانت روسيا رمزاً لعصبية المدارس الأرثوذكسية، وكانت اليابان تستحوذ على اهتمام الشبان المصريين باعتبارها دولة الشمس المشرقة، والمثال الأول للأمم الشرقية الناهضة.

وكان أصحاب «المقطم» و«المقتطف» للمرة الأولى في صف واحد مع أنصار الوطنية وأنصار الدوئة العثمانية في مناصرة اليابان. أما عصبية الثقافة فقد أبرزت أمام الخريجين من المدارس الإنجيلية اسمى يعقوب صروف وفارس نمر، صاحبى «المقطم» و«المقتطف» لأنهما كانا أنبغ مي اشتهر من كتاب العلم والدياسة في عالم الصحافة الشرقية.

وإذ كانت حماسة الشباب الوطنى قد انصرفت عن «نمر» بسبب انحياز، السافر للاحتلال، فقد ظلت حارة ومتدفقة حول «صروف» بعد اعتزاله الكتابة السياسية، وإجماع الشباب على حبه واحترامه ووضعه في مكانة عالية، حتى أن العقاد – بعد عودته إلى قنا ومعه نسخة من كتاب «الكائنات» عليها كلمة بخط العالم الكبير - تجمع حوله الشباب يستنطقونه عن لقائه مع صروف فيذول: ولقد كانوا يستمعون لى كأنهم يستمعون إلى حديث رؤيا غير قابلة التصديق، وكانوا يسألون: كيف حييته ؟ وكيف رد عليك التحية ؟ وماذا قال لك حين سلمك الكتاب؟ موضوع التأليف ؟ وقد كانت دهشتهم الكبرى إننى لم أجد في الرجل ما موضوع التأليف ؟ وقد كانت الدهشة بمعنى الرهبة بل كان الرجل في الحق بيثير الدهشة، إن كانت الدهشة بمعنى الرهبة بل كان الرجل في الحق

في دهانيز الصحافة جـ٢ ١٩٣

مثلاً للطيبة الأبوية، والوداعة الحكيمة، فلم يختلف شعورى بلقائه الأول بعد أن لقيته مرات في مكتبه وفي داره وفي بعض المجالس الأدبية، ولم أره بعد ذلك على غير تلك الصورة التي شهدتها منه أول مرة بساطة لا تخلو من الوقار وعاطفة أبوية يشمل بها كل من عرفوه من ناشئة الكتاب والدارسين.

كان يعقوب صروف الذى اكتسب صفة الفيلسوف من الرافضين لفاسفة مما وراء الطبيعة، وكان ذلك مثيراً للدهشة والغرابة عند العقاد الذى كان – فى مطلع شبابه الثقافى – يفهم فلسفة ما وراء الطبيعة على أنها الفلسفة كلها أو هى الفلسفة فى أهم قضاياها، أو هى – على الأقل – شىء لا يصعب هضمه على الفيلسوف يعقوب صروف.

ويبدو أن صدمة العقاد في أستاذه جعلت الأستاذ يشرح له حقيقة رسالته في نهضة الثقافة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وليس معنى أنه «دكتور في الفلسفة» أنه فيلسوف كفلاسفة البحوث المنطقية النظرية في قضايا الغيب المجهول، ومشكلات «ماهية الوجود، على منهج أرسطو وابن سينا وابن رشد والغزالي ومحيى الدين ابن عربي وإنما هو فيلسوف في نطاق العلوم التجريبية التي يقوم برهانها على الوقائع والمشاهدات وإن تناولت مباحث الناريخ والأخلاق ولا تقيم براهينها على الفروض والأقيسة من قبيل براهين الكائنات لإثبات الفضاء المحدود وغير المحدود.

بعد سنوات قرأ العقاد خلاصة المناقشة التي دارت بين الدكتور صروف وبين الأستاذ الإمام محمد عبده في مجلس على باشا مبارك حول نفس الموضوع، فأكدت لى – يقول العقاد – أصالة هذه النظرة إلى الفلسفة فى رأى الدكتور صروف، وخلاصة هذه المناقشة أنهم تحدثوا فى المجلس عن كاتب وصفته الصحف بالفيلسوف فقال الدكتور: وإن الناس قد ابتذلوا هذه الكلمة حتى صاروا يطلقونها على غير أهلها، فتساءل الحاضرون: ومن يكون الفيلسوف إذن على المعنى الصحيح؟ قال الدكتور: هو الذى يتقن جميع العلوم، فقال الشيخ محمد عبده إذن لا يوجد فيلسوف على الأرض!! فعاد الدكتور يعقوب يقول: أنه لابد أن يتقن علما من العلوم، ويلم بسائرها. فقال الشيخ محمد عبده: إن الذين يتعلمون على الطريقة الحديثة يخرجون من المدارس العالية وقبلها الثانوية: على المما بالعلوم ويتقنون بعضها.. فما أكثر الفلاسفة بين الأطباء والمهندسين وسائر الطلاب بهذا المعنى. ولما سئل الشيخ محمد عبده: ومن يكون الفيلسوف إذن؟ قال: إن الفيلسوف – كما يفهمه هو الذي له رأى فى العقليات والاجتماعيات يمكنه الاستدلال عليه والمدافعة عنه.

ومن هنا كان اهتمام يعقوب صروف بالعلوم الطبيعية كبيرا، وانعكس ذلك على صفحات مجلته «المقتطف»، فقد أثرت تأثيراً كبيراً في الناطقين بالضاد حتى صارت مرجعاً موثقاً يرجع إليه البحاثة والدارسون ينهلون منها ما يؤيد أفكارهم، وكفى أنها أزالت ما كان يتخبط فيه الشرق من خرافات وخزعبلات حتى يقول أحد أنجب تلاميذه إسماعيل مظهر: إن اسم الدكتور يعقوب صروف ينزل من تاريخ الشرق منزلة الحركات الفاصلة في تاريخ الفكر الإنساني.

م١٣ في دهاليز الصحافة جـ٢ ١٩٥

#### لورد الصحافة

كان محمد التابعي أستاذ فن الأسلوب الصحفي الحديث، أي الأسلوب الذي تخلص من البلاغة اللفظية، والفخامة الوصفية، وجنح إلى البساطة والسلاسة وعدم التعالى على القارئ، واعتباره صديقاً أكثر منه تلميذا، وتأثرت بهذا الأسلوب أجيال الصحفيين من بعده وقبل عملى في الصحافة وكنت أقرأ للتابعي بشغف شديد قصة حياة المطربة وأسمهان، التي نشرها على صفحات وآخر ساعة، خلال عام ١٩٤٩ وروى فيها تفاصيل مأساة هذه الشابة التي قتلها الهوى قبل أن تلقى حتفها غرقاً داخل سيارتها، بعد أن فرغت من تمثيل دور البطولة في فيلم وغرام وانتقام، في يوليه عام ١٩٤٤. وكانت حياتها القصيرة سلسلة من المغامرات العاطفية مع عدد من المشاهير، ومنهم التابعي نفسه، ولكنها لم تستمر طويلا بعد أن اكتشف التابعي ارتباطها العاطفي بأقرب الكبراء إليه، وهو أحمد باشا حسنين رئيس الديوان الملكي.

كان التابعي يتصرف في حياته العامة مثل اللوردات، يناقش اأغاخان، في بذخه، وينزل في الأجنحة الملكية في أفخر فنادق أوربا، عملاً بالمثل الشائع واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وفي إحدى هذه النزوات اضطر إلى بيع مجلة وآخر ساعة، إلى مصطفى وعلى أمين كي يسدد من ثمنها نفقات سياحته في أوربا. وفي ذلك يقول مصطفى أمين: الم يحدث في تاريخ الصحافة المصرية أن عاش صحفى في مستوى الملوكي، كما عاش التابعي، أذكر أنني سافرت معه مرة إلى باريس، وصحبني إلى فندق «البرنس دوجال». وسأل عن الجناح الملكي فقيل له أنه محجوز، فرفض أن ينزل في جناح آخر، وصحبني إلى فندق وجورج الخامس، المجاور وسأل موظف الاستقبال عن الجناح الملكي فأجاب الموظف صاحب السمو الملكي الأمير المبرتوا ولى عهد إيطاليا يقيم فيه، وأصر التابعي أن نحمل حقائبنا ونذهب فندق تالث ورابع وخامس وسادس. وكان الفندق السابع هو فندق الماجستيك، ووجدنا الجناح الملكي خالياً، فأحضرنا حقائبنا من سيارة إلى التاكسي التي داخت معنا.. وبعد ذلك ذهب التابعي إلى مدينة اسان موريتزا بسويسرا وأصر على أن ينزل في الجناح الملكي الذي كان ينزل فيه الملك فاروق. وكان كل أصدقاء التابعي في هذه الرحلة من الأمراء والأميرات والدوقات والكونتيسات، فيجد التابعي متعة غريبة إذا جلس معهم أن يدفع هو الحساب، ولم يخطر ببال أحد من هؤلاء الأثرياء أن التابعي استدان مصاريف هذه الرحلة قبل سفره من الخواجة ،ساسون، تاجر الورق المشهور، إذ لم يكن الدين، في نظر

التابعي هما بالنهار وذلاً في الليل، بل كان كافياراً بالنهار، وشامبيانيا في الليل.

ومع أن أسلوب التابعي كان يتميز بالرشاقة، إلا أنه كان يتحول إلى سهام وخناجر عندما يهاجم، والمعروف أنه بدأ حياته الصحفية ناقداً مسرحياً، ولكن السيدة ، فاطمة اليوسف، أقنعته بدخول معترك السياسة عندما انضم إلى مجلتها، فصار أكبر كتاب السياسة في مصر، وجعل من مجلة روز اليوسف منبراً من منابر الرأى في خضم الصحف المصرية، ولم تكن أخلاقياته تسمح له بمهاجمة الضعفاء، وإنما يتخير منازلة الأقوياء وذوى السلطان مما أدى به إلى السجن، ولكنه لم يعبأ، وكان يغادر السجن وهو أشد إصراراً على الهجوم. يقول عنه مصطفى أمين: كان لا يحب الذين يدافع عنهم، ولا يكره الذين يهاجمهم .. لا يحقد على عدو ولا يطمئن إلى صديق.. يندفع كالسهم، ويصمد كالجبل، يهوى المعارضة ويمقت ويمقت التأييد، وإذا عارض أشفق على خصمه وهو يذبحه، وإذا أيد سخر لزعيمه وهو يدافع عنه، وفدى متحمس على الورق، ومستقل الرأى في الحقيقة، صادق الملك فاروق وخاصمه، وتحمس للنحاس وانتقده، أحب النقراشي وعارضه، وطالب بالدستور والديمقراطية ثم طالب بوقف الحياة النيابية في مصر لمدة ثلاثين عاماً!! عرفته عبقرياً إذا كتب.. وشاباً إذا عشق.. ومقاتلاً عنيفاً إذا حارب، وعاشقاً مجنوناً إذا أحب، له مزاج في الكتابة .. إذا حوصر عمل ١٨ ساعة كل يوم، وإذا أفلت من الحصار مكث ستة أشهر دون أن يكتب مقالاً واحداً.. التحدي يثير نشاطه، ويقوى خياله، ويبرز عبقريته، والرخاء يجعل قلمه يسترخى، وعقله يستريح، ويفضل أن يتمدد على شاطئ البحر في كابرى، على أن يجلس في مكتبه بميدان التحرير.

\* \* \*

أما أنا.. فطوال سنوات عملى في أخبار اليوم لم أشهد التابعي عن قرب سوى مرة واحدة، وإنما كنت ألمحه في هندامه الأنيق وسمته الوقور، وهو يصعد بالأسانسير إلى الدور التاسع حيث مكتب مصطفى أمين، إذ لم يكن له مكتب دائم في الدار رغم أن اسمه يتصدر قائمة رؤساء التحرير. أما المرة التي رأيته فيها عن قرب فكانت يوم تأميم الصحافة في مايو ١٩٦٠. فبعد أن علمنا بالنبأ تجمعنا في صالة التحرير في شكل حلقات يسودها القلق والتوتر. بينما كان مندوبو الثورة ورؤساء التحرير مجتمعين عند مصطفى أمين، فلما فرغوا من اجتماعهم هبطوا إلينا، وتجمعنا حولهم.

وبدأ مصطفى أمين يتكلم فى لهجة مشحونة بالشجن وبصوت متهدج، وبجواره التابعى يهمس فى أذنه بكلمات لتصحيح ما يرد على لسان مصطفى أمين من تعبيرات قد تثير حفيظة الثوار، فهو يصف القرار بأنه وتأميم، للصحافة، فيبادر التابعى هامساً وتنظيم، وهى الصفة التى تخفف من واقع القرار، فالتأميم يعنى نقل الملكية إلى الدولة، والتنظيم يقصد تمليك الصحافة للحزب السياسى الوحيد وهو الاتحاد القومي.. وشتان بين المفهومين.

## أدبالساندوتش

كان أستاذنا الراحل الدكتور عبداللطيف حمزة، وهو يدرس لنا أدب المقالة الصحفية، يصف لنا لغة الصحافة بأنها اللغة الوسطى التى لا تعلو إلى مستوى الفصحى فى جزائتها، ولا تهبط إلى مستوى العامية فى تجاهلها لقواعد النحو والصرف، وكان الانفلات من قواعد اللغة قد شاع فى لغة الأدب فى الثلاثينيات بدرجة أزعجت حماة اللغة، فكتب أحمد حسن الزيات فى «الرسالة» ينتقد بشدة ظاهرة الأذب السريع الذى يشبه «الساندوتش» الذى يلتهمه الإنسان وهو جالس على المقهى أو قاعد فى الترام، ويلوم أنصار «الساندوتش» لأنهم يزعمون أن قواعد اللغة تشكل قيوداً لا توافق حرية العصر، وأن أساليب البلاغة تعوق السرعة، فجعلوا صعكة المطاعم نظاماً وفلسفة.

وقال الزيات أنه تلقى رسائل نقدية من أقطار عربية تستنكر بعض ما تظهر المطابع المصرية من لغو الكهول، وعبث الشباب، وتشدد النكير على بعض الأحاديث الأدبية التى تبثها الإذاعة. والواقع الأليم أن الذين درسوا لغتهم وفقهوها من الأدباء النابهين: نفر قليل لا يزيد عددهم على ستة أو سبعة من الكهول الراحلين، وما عداهم تجد طبقة الأدباء كطبقة الصناع والزراع والتجار، يأخذون الأمور بالتقليد والمحاكاة، لا بالدرس والمعاناة، وكما تجد من هؤلاء من ينشئ المتجر ثم يكله إلى أجنبي ينظمه ويرتبه، تجد في أولئك من يؤلف الكتاب، ثم يدفعه إلى نحوى يعربه ويهذبه.

ودخل الأديب الكبير إبراهيم عبدالقادر المازنى فى المعركة، فأيد الزيات فى حملته على أدباء الجيل الجديد، وجهلهم بلغتهم وتقصيرهم فى تحصيل آدابها، ورأى فى نفسه واحداً من الستة أو السبعة الذين أشار إليهم الزيات، وتحدث عن عنائه فى اقتناء الكتب منذ صباه، ومع ذلك يرى أنه أقل الثلاثة – العقاد وعبدالرحمن شكرى – إطلاعاً وصبراً على التحصيل، ووصف نفسه بأنه يجتر كالخروف، ولكنهما يقضمان قصم الأسود، ويهضمان كالنعامة، وفايتنى مثلهما،

وكتب المازنى فى «الرسالة»: إن أدب «الساندوتش» هو أدب الفاقة والعجلة، وقد أصاب الزيات فى التسمية لأنها تسمية وصف وتقليل فى وقت واحد، وتساءل: ليت شعري كيف يكون حال الأدب الرفيع فى

مصر إذا خلت أمكنة هؤلاء النفر - أدباء الكهول الذين نبغوا بالاستعداد والاجتهاد . فقبل ربع قرن كان أناس غير قليلين يسألون كما يسأل الزيات اليوم: نرى من يرفع لواء الأدب بعد أعلامه البارزين في هذه الآونة ؟ وهل ينطوى اللواء بعدهم أو تهيئ له الأيامن أكفاء تنشره كما نشروه ؟

وقال المازنى: فى العالم كله نوازع شتى تنزع بالناس الآن إلى الأدب الرخيص، أو أدب الساندوتش، أو أدب الفاقة والعجلة، وتلك النوازع خليقة أن تنصر أدب الفاقة، وتنحى على أدب اليسار والوقار، ولكنا حين نرجع إلى العصور الغابرة: لا يصادفنا عصر منها إلا كانت فيه نوازع كهذه النوازع فى نصرة الأدب المبتذل، وخذلان الأدب الكريم العزيز، أما فى مصر: فأدب الجد والأمانة والترفع عن القشور، إنما يقوم على كواهل القراء، وكل ما إنما يقوم على كواهل القراء، وكل ما نماك من عزاء أن الجد والهزل فى ذلك الباب يتساويان، فليس بيننا كاتب هازل يعيش بهزله، وليس بيننا كاتب جاد يعيش بجده، وحين يظهر بيننا من يعتون أنفسهم بمدرسة الشباب: لم يكن معهم شىء يظهر بيننا من يعتون أنفسهم بمدرسة الشباب: لم يكن معهم شىء جديد، ولا دليل على الحداثة غير شهادة الميلاد، وراحوا فى دعوتهم يميعون تميع الذى يربت على عطفيه، ويتعجب إلى نفسه، ويفرط فى يعيعون تميع الذى يربت على عطفيه، ويتعجب إلى نفسه، ويفرط فى تدليل سنه، كأنه يتقدم فى سوق الرقيق، لا فى ميدان الفكر وحلبة الصراع.

### منافس خطير

تقتطع برامج الإذاعة والتليفزيون مساحات كبيرة من الصحيفة اليومية، فضلاً عن المجلات الأسبوعية. ولو راجعت الصحف من عشرين سنة لوجدت أن هذه المواد لم تكن تتجاوز فقرة أو زاوية متواضعة لا تزيد مساحتها على ٢٠ سم على عمود. الآن توسعت الصحف في نشر كل ما يصدر عن الإذاعة والتليفزيون، وخصصت لها صفحة كاملة، وأحيانا صفحتين وثلاثا، وفي حدود معلوماتي فإن أول من أقدم على هذه الخطوة الجريئة هو الأستاذ محسن محمد عندما كان رئيساً لتحرير الجمهورية، في الثمانينيات. ويرجع ذلك إلى اهتمامه بالتليفزيون كجهاز سحرى خطير ذي تأثير كبير على ثقافة الإنسان، وله عدة كتب في هذا المجال معظمها مترجم عن علماء متخصصين تنبأوا بسيطرة جهاز التليفزيون على الجماهير.

وكان على الصحف أن تواكب الانتشار الهائل لمحطات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية ومع زيادة ساعات البث المتواصل ليلا ونهارا، حتى بات المشاهد يواصل الليل بالنهار وهو قابع أمام الصندوق السحرى، وفي يده (الريموت) ينقله إلى القارات الخمس. ووجدت الصحف أن تقدم خدماتها إلى القارئ فتنشر مواعيد عرض البرامج مغلفة ببعض المعلومات عن البرامج حتى تتسع دائرة معارفه قبل المشاهدة، وفي بعض الأحيان تستبق ساعات البث بالنسبة للمسلسلات الدرامية، فتقدم ملخصاً لأحداث الحلقة الجديدة قبل عرضها في نفس اليوم.

ومع التوسع في نشر البرامج التليفزيونية: اتجهت الصحف إلى نقد البرامج وتحليلها والتعليق عليها، خاصة البرامج الحوارية التي تعرض في شكل ندوات تضم الخبراء والمتخصصيين في موضوع الندوة، وكذلك نشر نبذات عن الأفلام باعتبار أن الأفلام من أهم المواد التي تحظى باهتمام المشاهدين. فتقدم ملخصاً لقصة الفيلم وأسماء أبطاله وخاصة الراحلين منهم، وتلقى الضوء على الوجوه الجديدة، ويحتاج المشاهد إلى معرفة المزيد من المعلومات عنهم.

والملاحظ أن برامج الإذاعة لا تحظى بنفس الاهتمام الذى تنظى به برامج التليفزيون. وتخلت الصحف عن نشر تفاصيل البرامج اليومية للإذاعات، وتكتفى بانتقاء بعض المواد الهامة مثل مواعيد إذاعة القرآن الكريم والأحاديث الدينية ومباريات كرة القدم. وتلك نتيجة منطقية لانتشار التليفزيون، وانزواء الإذاعة. وإن كان هناك قطاع كبير من

الناس - وأنا منهم - لا يزالون على ولائهم للراديو، لأنه لا يمنعهم من ممارسة أعمالهم وهم يستمعون إليه، على خلاف التليفزيون الذى يتطلب التفرغ له تفرغا كاملاً.

وصفحات الإذاعة والتليفزيون تعتبر منطقة تعاون بين الكلمة المقروءة من ناحية، والكلمة المسموعة والمرئية من ناحية أخرى، فالصحف تروج لبرامج الإذاعة والتليفزيون عن طريق التوسع في النشر، وإثارة اهتمام المستمع والمشاهد، وفي نفس الوقت فإن الإذاعة والتليفزيون تردان الجميل للصحافة عن طريق بث ما ينشر في الصحف من مقالات وآراء وتحليلات. واستضافة كبار الكتاب التعليق على الأحداث، أو المشاركة في الندوات السياسية.

ومنذ ثلاثين عاماً كان الإعلامي القدير حمدي قنديل يقدم في تليفزيون القاهرة برنامج (أقوال الصحف) يستعرض فيه أهم ما تنشره الصحف. ومنذ سنوات قلائل عاد حمدي إلى التليفزيون وقدم برنامج (رئيس التحرير) ومن خلاله كان يقدم الندوات حول موضوعات الساعة. ويستعرض مقالات الكتّاب في جميع الصحف العربية، وينتقى عبارات قصيرة لاذعة من المقالات التي يكتبها الكبار والشبان من المحديين. ثم توقف البرنامج لفترة، وعاد للظهور على شاشة إحدى القنوات الخاصة. ولا تخلو قناة فضائية من برنامج صحفي.

والصحف المخصصة لبرامج التليفزيون لم تحجب الصفحات المخصصة للفنون الأسبق والأعرق: المسرح والسينما والفنون التشكيلية، فبقيت في شكل أركان محدودة المساحة بالقياس إلى صفحات التليفزيون وهى نتيجة طبيعية لاتساع نطاق جماهير التليفزيون وانتشارهم عبر الحدود.. ولكن هل يدوم التحالف بين الصحافة والتليفزيون في عصر الانترنت الذي يقدم لصاحبه نسخة مطبوعة من الصحف فور صدورها..؟ وكيف ستكون صورة المستقبل بعد ظهور هذا المنافس الخطير الذي يقدم للمشاهد بديلاً عن قراءة الصحف؟؟

## فهرس الموضوعات

| فحة | الموضوع ص          |
|-----|--------------------|
| ٧   | طه حسین صدفیا      |
| 11  | مشاغبات طه حسين    |
| 10  | الصدغة النسائية    |
| 19  | رسالة الزيات       |
| 77  | جامعة الأدب العربي |
| 44  | التوأمان           |
| 77  | الرسالة الجديدة    |
| ٣٦  | كارية الكوارث      |
| ٤١  | أبوالخير نجيب      |
| 20  | محاكمة إنتقامية    |
| ٥٠  | مجلة الفصول        |
|     | من باب القراء      |
|     | الصحافة والبرامان  |
|     | فضل المطبعة        |
|     | . •                |

|       | 1                        |
|-------|--------------------------|
| ٦٨    | رمضان خلف القصبان        |
| 77    | العاشر من رمضان          |
| ٧٦    | جواد بلا فارس            |
| ٨٠    | المساجد والمدارس         |
| ٨٤    | بهجة العيد               |
| ٨٨    | الضاحك الباكى            |
| 97    | صحفیون من مهن أخرى       |
|       | الأمير والشاعر           |
| 97    | مادن الفعنا              |
| 1     | صاحب الفضل               |
| 1.0   | إضراب القضاء             |
| 1 • 9 | الزواج الفاشل            |
| 117   | معارك الفكر              |
| 117   | معركة عروبة مصر          |
| 171   | ثقافتنا : شرقية أم غربية |
| 170   | فليكس فارس               |
| 179   | معارك العصور الوسطى      |
| 177   | 7 11 - 2                 |
|       |                          |
| 150   | 1 . 10                   |
| 149   |                          |
| 1 £ £ |                          |
| 1 2 9 |                          |
| 101   | 71 -                     |

| تيل في قفة                    | 104 |
|-------------------------------|-----|
| يعقوب صروف                    | 171 |
| مجلة رعمسيس                   | 170 |
| جورجي زيدان                   | 14. |
| تاريخ الآداب العربية          | 140 |
| الدراوينية في الصحافة العربية | 14. |
| عملاق الصحافة في بيت الأمة    | 112 |
| الليبرالية                    | 144 |
| فياسوف العصر                  | 197 |
| لورد الصحافة                  | 197 |
| أدب الساندويتش                | ۲   |
| منافس خطير                    | 7.5 |

مطابع الهيثة المسرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب٢٢٧٥/٤٠٠٠

I.S.B.N 977 - 01 -9051`-9